

مفهوم، واغتنام، ومواعظ، وآداب، وحقوق وصبر، واحتساب، وفضائل، وأحكام في ضوء الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى

د. سعيدبن على برقيه هف القبطاني

## بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## أما بعد:

فهذه رسالة في «أحكام الجنائز» بيّنت فيها بتوفيق الله تعالى: مفهوم الجنائز، والأمور التي ينبغي للمسلم العناية بها عناية فائقة؛ لاغتنام الأوقات والأحوال بالأعهال الصالحة قبل فوات الأوان، وذكرت الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعهال الصالحة، والاجتهاد في حال الصحة والفراغ في الأعهال الصالحة؛ لتكتب للمسلم في حال العجز والسقم، وذكرت أسباب حسن الخاتمة، وبيّنت آداب المريض الواجبة والمستحبة، وآداب زيارة المريض، والآداب الواجبة والمستحبة والأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم، والأمور الواجبة على أقارب الميت، والأمور المحرَّمة على أقارب الميت تدل وغيرهم، وبيّنت النعي الجائز، والمحرَّم، ثم ذكرت العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، وبيّنت فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، ثم على حسن الخاتمة، وبيّنت فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، ثم بيّنت أحكام غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وأحكام حمل الجنازة واتباعها وتشييعها، وأحكام الدفن وآدابه، وآداب الجلوس والمشي في واتباعها وتشييعها، وأحكام الدفن وآدابه، وآداب الجلوس والمشي في

المقابر، ثم ذكرت أحكام التعزية، وفضلها، وبيّنت أن القُرَب المهداة إلى أموات المسلمين تصل إليهم حسب الدليل، ثم ذكرت أحكام زيارة القبور وآدابها، وختمت ذلك بذكر أحكام إحداد المرأة على زوجها، وذكرت أصناف المعتدات، وقد اجتهدت أن ألتزم في ذلك بالدليل من الكتاب والسنة أو من أحدهما ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

وقد استفدت كثيراً من تقريرات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - ومن كتب العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - والعلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى-.

وقد أفردت هذه الرسالة من كتابي «صلاة المؤمن» ليسهل الانتفاع بها. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي؛ فإنه خير مأمول، وأكرم مسؤول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله، وسلم، وبارك، على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر بعد مغرب يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٤/١هـ

## صلاة الجنائز

أولاً: مفهوم الجنائز: بفتح الجيم لا غير: جمع جِنَازة.

والجنازة: بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح.

وقيل: «الجَنَازَةُ» بالفتح للميت، وبالكسر «الجِنازةُ» للنعش عليه ميت. وقيل: عكسه (۱).

قال الإمام ابن الأثير: «والجنازة بالكسر والفتح: الميت بسريره، وقيل: بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت» (٢).

وقال الفيروز آبادي: «الجِنَازةُ: الميت، ويفتح، أو بالكسر: الميت وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميت» (٣)، والله تعالى أعلم (٤).

قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((الجنازة مشتقة من جنز إذا سُتِرَ))(٥).

ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ \* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُشْعُرُونَ \* أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى على اللهَ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ \* أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى على

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٣٧٣، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الجيم مع النون، ١/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، باب الزاي فصل الجيم، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((... فإذا قيل: جَنازة: أي ميت، وإذا قيل: جِنازة: أي نعش، وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل، والنعش تحت الميت) الشرح الممتع، ٥/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) شرح النووى على صحيح مسلم، ٦/ ٤٧٣ .

مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ الله وَإِن كُنتُ لِمَن السَّاخِرِينَ \* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢).

وقال الله عَلَى: ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن فِكْرِ الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \* وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم فِر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \* وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي إِلَى أَجَلَ قُرِيبٍ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي إِلَى أَجَلَ قُرِيبٍ فَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلَ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ \* وَلَن يُؤَخِّرَ الله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَالله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

فكل مفرِّط يندم عند الاحتضار يسأل طول المدة ولو شيئاً يسيرا؛ ليستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات كان ما كان، وأتى ما هو آت، وكلُّ بحسب تفريطه، أما الكفار فكما قال الله تعالى (٤): ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبِ نُّجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبعِ الرُّسُلَ أَوَلَمُ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر، الآيات: ٥٤–٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون، الآيات: ٩-١١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم، الآية: ٤٤.

أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾(١).

وعن ابن عباس رضوا قال: قال النبي هذا الله الله النمي الناس: الصحة والفراغ» (١٠٠٠). وهذا يدل على أن من لم يستعمل نعمة الصحة والفراغ فيها ينبغي فقد غُبِنَ؛ لكونه باعهها بثمنٍ بخس، ولم يُحمد رأيه في ذلك، ولاشك أن المرء لا يكون فارغاً حتى يكون مكفياً صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يُعبَن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شُكْرِه امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون، والذي يوفق لذلك قليل من الناس، ومعلوم أن الإنسان قد يكون صحيحاً ولا يكون متفرعاً لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك: أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن

فكيف ترى طول السلامة يفعل ينوء إذا رام القيام ويحمل (٣)

يسر الفتى طول السلامة والبقا يرد الفتى بعد اعتدال وصحة

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، برقم ٦٤١٢.

<sup>(</sup>٣) مقتبس من مجموع كلام ابن حجر، وابن بطال، وابن الجوزي، كما نقله ابن حجر في فتح الباري

وعن ابن عباس رضوالله عنها قال: قال رسول الله الله الرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغِناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (١).

ورحم الله الإمام البخاري فقد أحسن حين قال:

اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة (٢) وقد أحسن البستي – رحمه الله – حين قال:

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان<sup>(۳)</sup>

ولا ريب أنه ينبغي الاستعداد لما بعد الموت بالأعمال الصالحة، والتوبة من جميع الذنوب؛ لأن الموت قد يأتي بغتة، قال الإمام البخاري – رحمه الله –: «بابُ موتِ الفُجاءة(٤): البغتة»، ثم ذكر حديث سعد بن عبادة

<sup>=------=</sup> شرح صحيح البخاري، ۲۳۰/۱۱ .

<sup>(</sup>۱) الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ٤/ ٣٠٦، ورواه ابن المبارك في الزهد، المراك، برقم ٢، من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً، وقال ابن حجر في فتح الباري، ٢١/ ٢٣٥: ((بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون، فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم))، وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٢/ ٣٥٥، برقم ١٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في هدي الساري، ص٤٨١، وعزاه إلى الحاكم في تاريخه، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) النونية لشاعر زمانه: على بن محمد بن الحسين البُسْتي، وهي مطبوعة ضمن الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني، ص٦٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الفُجاءَة: يُقال: فجئه الأمرُ، وفجأه فُجاءة: بالضم والمد، وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، وقيّده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مدِّ على المرة. النهاية في غريب الحديث لابن

هدحين قال للنبي ﷺ: ‹‹إن أمي افتُلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدَّقتْ، فهل لها أجر إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نعم»<sup>(١)</sup>.

وعن عبيد بن خالد السلمي ١٤٠٥ النبي ﷺ قال: ((موت الفَجْأةِ أخذةُ أَسَف (۲)(۲).

وكره بعض السلف موت الفجأة (٤)؛ لما في ذلك - والله أعلم - من خوف حرمان الوصية، وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة، وغيرها من الأعمال الصالحة، وقد نقلت كراهة موت الفجاءة عن الإمام أحمد، وبعض الشافعية، ونقل الإمام النووي: أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا موت الفجأة؛ قال الإمام النووي – رحمه الله –: «وهو محبوب للمراقبين))(٥).قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وبذلك يجتمع

الأثير، ٣/ ١١٢، والفجاءة: الهجوم على من لم يشعر به. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفُجاءة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) أَسَفٍ: أي غضب، قال ابن حجر في الفتح، ٣/ ٢٥٤: ((أسف: أي غضب، وزناً ومعني، وروى بوزن الفاعل: أي غضبان. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، ١/ ٤٨: (( وفي حديث موت الفجأة: ((راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر)) أي أخذة غضب أو غضبان، يقال: أسف يأسفُ أسفاً فهو آسِفٌ، إذا غضب). فعلى هذا يكون بكسر السين غضبان، وفتحها غضب.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة، برقم ٣١١٠، وأحمد في المسند، برقم ١٥٤٩٦، ١٥٤٩٧، ١٧٩٢٤، ١٧٩٢٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/٧٧٧، وأصحاب موسوعة مسند الإمام أحمد، ٢٤/ ٢٥٣، ٢٩/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٢٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٣٧٨، ٣٧٩، ومصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٣٧٠، ومصنف عبد الرزاق، برقم ٦٧٧٩ موقوف على حذيفة هه.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٤٥، ونقل ذلك في هذا الموضع عن النووي رحمه الله.

القولان»<sup>(۱)</sup>.

وورد ما يؤيد عدم كراهة موت الفجاءة للمؤمن، فعن عبد الله بن مسعود هو قال: ((موت الفجاءة تخفيف على المؤمن، وأسف على الكافر)) هذا لفظ عبد الرزاق، والطبراني في المعجم الكبير، ولفظ ابن أبي شيبة: ((موت الفجاءة راحة على المؤمنين، وأسف على الكفار))(1).

ورُوي من حديث عن عائشة رضوالله عنه قالت: «سألت رسول الله على عن موت الفجأة؟ فقال: «راحة للمؤمن وأخذة أسَفِ للفاجر»(٣).

وعن عبد الله بن مسعود وعائشة رضيالله عنها قالا: ((موت الفجاءة رأفة بالمؤمن، وأسف على الفاجر))(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف، برقم ٢٧٧٦، وابن أبي شيبة في المصنف، عن بعض أصحاب عبد الله عنه، ٣/ ٣٦٩- ٣٧٩، والطبراني في الكبير، ٩/ ١٧٥، برقم ٨٨٦٥، ولم أجد من حسن حديث عبد الله بن مسعود الله عنه ابن باز في تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٣٨٨، وقال: (رئيحث عنه)).

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند، ٤٩١/٤١، برقم ٢٥٠٤٢، والبيهقي، ٣/ ٣٧٩، وفي شعب الإيهان، برقم ١٠٢١٨، وضعفه أصحاب موسوعة المسند في ٢٤/ ٢٥٤، وضعفه أصحاب موسوعة المسند في ٢٥٤/٢٤ والطبراني في و ٤١/ ٢١٨: ((رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه قصة، وفيه عبد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك)).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٣٧٠، وهو هنا موقوف، والبيهقي في الكبرى، ٣/ ٣٧٩ موقوف أيضاً، ويراجع كلام أهل موسوعة مسند الإمام أحمد، ٤٩١ / ٤٩١ .

<sup>(</sup>٥) السنن الكرى، ٣/ ٣٧٩.

مُرَّ عليه بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله! ما المستريح والمستريح من نصب الدنيا، والمستريح من نصب الدنيا، والعبد المفاجر يستريح منه العباد، والبلاد، والشجر، والدواب»(١).

وثبت في الحديث: «ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»(٢).

فينبغي الاستعداد، قال شيخنا الإمام ابن باز – رحمه الله —: «فينبغي الاستعداد؛ ولهذا كان من دعاء رسول الله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءَةِ نقمتك، وجميع سخطك (٣)»(٤).

وما أجمل ما قاله محمود الوراق:

 وأعقبه
 يوم
 عليك
 جديدُ

 فثن بإحسان
 وأنت
 حميدُ

 عليك
 وماضي
 الأمس
 ليس
 يعودُ

 لعل غداً
 غذاً
 يأتي
 وأنت
 فقيدُ (٥)

مضى أمسنك الماضي شهيداً مُعدَّلاً فإن كنت بالأمس اقترفت إساءةً فيومك إن أعتبته عاد نفعه ولا تُرج فعلَ الخير يوماً إلى غدٍ وقال آخر:

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، برقم ٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الحور العين وصفتهن، برقم ٢٧٩٥، ومسلم، كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله، برقم ١٨٧٧، وفي لفظ للبخاري: ((يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة)) البخاري، برقم ٢٨١٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، برقم ٢٧٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على باب موت الفجاءة في صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٨٨ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٩٢.

نسير إلى الآجال في كل لحظة ولم أر مثل الموت حقاً كأنه وما أقبح التفريط في زمن الصبا ترحّلُ من التقى

وأيامنا تطوى وهُنَّ مراحل إذا ما تخطته الأماني باطلُ فكيف به والشيب للرأس شاملُ فعُمْرُك أيامٌ وهنّ قلائلُ(١)

وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم:

تراه يحصد إلا الهم والندما

من فاته الزرع في وقت البذار فما وقال آخر:

نتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع للذنوب إذا برينا وكم عاهدت ثم نقضت عهداً وأنت لكل معروف نسيتا ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة؛ لتكتب للمسلم في حال عجزه عن العمل؛ لحديث أبي موسى الأشعري شي قال: قال رسول الله شي: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقياً صحيحاً»(٢).

رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة كثيرة منها:

١ – الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى: ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت، ويبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيه الموت بغتة فيندم حين لا ينفع الندم؛ لحديث أبي هريرة الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا ذِكْرَ هاذِم اللذّات»(٣) يعنى الموت، وفي لفظ لابن حبان: «أكثروا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن رجب في المرجع السابق، ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ٩٩٦، وتقدم تخريجه في صلاة المريض، وفي الاجتهاد في الصحة.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، برقم ٢٣٠٧، والنسائي، كتاب الجنائز، باب =

ذكر هاذِم اللذات، فها ذكره عبد قط وهو في ضيقٍ إلا وسّعه عليه، ولا ذكره وهو في سعةٍ إلا ضيقه عليه» (١)، وفي لفظ لابن حبان أيضاً: كان رسول الله يكثر أن يقول: «أكثروا من ذكر هاذِم اللذات» (١)، فالموت يقطع اللذات ويزيلها، والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، قال الإمام الصنعاني: «وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: «فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلّلهُ، وقليل إلا كثّره» (١).

-----=

كثرة ذكر الموت، برقم ١٨٢٣، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم ٤٢٥٨، وابن حبان، بلفظ ((أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت)) برقم ٢٩٩٢. وقال الألباني في صحيح سنن النسائى وغيره، ٢/٢: ((حسن صحيح)).

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان، برقم ٢٩٩٣، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، برقم ٢٩٩٥ وحسنه شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام للصنعاني، ٣/ ٣٠٢، وهذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: ((أكثروا ذكر هاذم اللذات – يعني الموت – فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا جزأه)) [مجمع البحرين، ٨/ ٢٠٦، برقم ٢٧٠٥]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/ ٣٠٩: ((إسناده حسن))، وذكر الصنعاني هنا آثاراً منها: ((أكثروا ذكر الموت في من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهوَّن عليه الموت)) [ذكره الديلمي في مسند الفردوس، ١/ ٧٤، برقم ٢١٨].

<sup>(</sup>٤) أكيس: أعقل. ومثله: الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: أي العاقل. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٤/ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، برقم ٤٢٥٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٣٨٤.

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾(١).

وقال جلَّ وعلا: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ (٢).

وقال ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ (٣).

وقال الله عَلَى: ﴿ فَلَوْ لا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ \* فَلَوْ لا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ ضَادِقِينَ ﴾ (١٠).

وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(٥).

وقال تعالى: ﴿ كَلَا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾ (٦).

وقال الله عَلَى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة ق، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيات: ٨٣-٨٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة، الآيات: ٣٠-٣٦ .

الْغَفُورُ ﴾(١).

وقال الله عَلى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢).

وقال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ \* ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى الله مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾(٣).

قال زُهير بن أبي سلمي:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم<sup>(1)</sup> وقال آخر:

الموت باب كل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار

وعن سهل بن سعد في قال: جاء جبريل إلى النبي فقال: «يا محمد عِشْ ما شئتَ فإنك ميتٌ، وأحبب من شئتَ فإنك مفارقُه، واعملُ ما شئتَ فإنك مَجزيٌّ به»، ثم قال: «يا محمد شرف المؤمن قيام الليل، وعزُّه استغناؤه عن الناس» (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآيتان: ١، ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآيتان: ٦١، ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير، ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم، ٤/ ٣٢٥، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٨٣١، وتقدم تخريجه في فضل قيام الليل.

وما أحسن ما قال الشاعر الحكيم:

وما هذه الأيام إلا مراحل يحثُّ بها داعٍ إلى الموت قاصداً وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوع والمسافر قاعد (١) وقال آخر:

أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودُها(٢)

٢ – ذكر القبر والبلى؛ لحديث هانئ مولى عثمان شه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يَبُلَّ لحيته، فقيل له: تُذكرُ الجنة والنارُ فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله شع قال: «إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه في بعده أيسر منه، وإن لم ينجُ منه في بعده أشدُّ منه» قال: وقال رسول الله شع: «ما رأيت منظراً قطُّ إلا والقبرُ أفظعُ (٦) منه» (٤).

والقبر أقرب شيء للإنسان، وشدته أمارة للشدائد كلها، وهو أشد وأشنع المناظر في الدنيا، وحيث خُصَّ بمناظر الدنيا اندفع ما يتوهم أن هذا ينافي قوله: «فها بعده أشدُّ منه» على أنه يمكن الجواب إذا عمم بأنه أفظع من جهة الوحشة، والوحدة، وغيره أشد عذاباً منه فلا إشكال (٥).

وعن أبي هريرة ، قال:قال رسول الله : «ليس شيء من الإنسان إلا

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٨٣، وذكره أيضاً ابن القيم في مدارج السالكين، ٣/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) أفظع: أي أشدُّ وأشنع. شرح السندي على سنن ابن ماجه، ٤/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الزهد، باب: حدثنا هناد، برقم ٢٣٠٨، وابن ماجه، واللفظ له، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، برقم ٢٢٦٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٧٥ وغيره.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه، ٤/ ٠٠٠ .

يبلى إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذَّنب، ومنه يُركَّبُ الخلق يوم القيامة»(١). القيامة»(١).

٣ – قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة، قال الله تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

قال علي بن أبي طالب في: «ارتحلت الدنيا مدبرةً، وارتحلت الآخرة مقبلةً، ولكل واحدة منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عملٌ ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل»(٣).

وعن عبد الله بن مسعود على قال: خطّ النبي على خطّاً مربعاً، وخطّ خطّاً في الوسط خارجاً منه، وخطّ خُططاً صغاراً إلى الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان وهذا أجَلُهُ محيطٌ به – أو قد أحاط به – وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخُططُ الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا» أن.

وعن أنس الله قال: خطَّ النبي الله خطوطاً فقال: «هذا الأمل وهذا أجله، فبينها هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» (٥).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، برقم ٤٢٦٦، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٢١، وغيره.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، قبل الحديث رقم ٦٤١٧، وذكر الحافظ في فتح الباري ٢١/ ٢٣٦: زيادة في أوله عند ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد: ((قال علي: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة...) الحديث كالذي في الأصل سواء.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، برقم ٦٤١٧، ومعنى نهشه: أصابه.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الرقاق، باب الأمل وطوله، برقم ٦٤١٨.

وعن عبد الله بن عمر رضوالله علما قال:أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».

وكان ابن عمر يقول: ‹‹إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»<sup>(١)</sup>.

وقال بعض السلف:

ولابد من زاد لكل مسافر سبيلك في الدنيا سبيل مسافر والسيما إن خاف صولة قاهر (٢) ولابد للإنسان من حمل عُدَّةٍ وقال الألبيري - رحمه الله تعالى -:

تسؤك حقبة وتسرك وقتا كفيِّك أو كحلمك إذا حلمتا فكيف تُحبُّ ما فيه سُجنتا ستطعم منك ما فيها طعمتا  $e^{(r)}$ وترحمه ونفسك ما رحمتا

فليست هذه الدنيا بشىء وغايتها إذا فكرت فيها سنُجنت بها وأنت لها محبُّ وتُطعمكَ الطعام وعن قريب وتشفق للمصر على المعاصى

وعن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يزال قلب الكبير شابّاً في اثنتين:في حب الدنيا وطول الأمل»(<sup>؛)</sup>.

وعن أنس على قال: قال رسول الله على: «يَكْبرُ ابنُ آدم ويكبَرُ معه

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ١٤٠٥ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)،، برقم ٦٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) تائية الشاعر الزاهد إبراهيم بن مسعود الغرناطي الألبيري، وهي مطبوعة في الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني، ص٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، برقم ٠ ٢٤٢ واللفظ له، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، برقم ٢٠٤٦.

اثنتان: حب المال وطول العمر» ولفظ مسلم: «يهرمُ ابن آدم وتشبُ منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر» (۱). ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه، وسهاه شابًا إشارة إلى استحكام حبه للمال أو هو من باب المشاكلة والمطابقة (۱). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز – رحمه الله – يقول: «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان» أي يقوى معه اثنان، هذه طبيعة الإنسان: حب الدنيا وطول الأمل إلا من رحم الله، فالواجب على المؤمن أن يحذر، وأن يعتبر هذه الدار مزرعة، فيجتهد في الزرع للآخرة، حتى يحصد يوم القيامة ما ينفعه» (۱).

وما أحسن قول بعض السلف الصالح:

إنّا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإن الربح والخسران في العمل وقال آخر:

تزود للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وقال آخر:

تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جنَّ ليلٌ هل تعيش إلى الفجر

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، برقم ٢٤٢١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، برقم ١٠٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١١/ ٢٤٠، ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٤٢١.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٨٧.

فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حيناً من الدهر وقال أبو العتاهية:

وما أدري وإن أمّلت عُمراً لعلي حين أصبح لست أمسي ألم تر أن كلّ صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمس وقال آخر:

يا من بدنياه اشتغل وغرَّه طولُ الأمل الموت يأتي فجأةً والقبر صندوقُ العمل عن أنس شه قال: قال رسول الله في « (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالصَّرمة بالنار) (٢).

وعن أبي هريرة هو قال:قال رسول الله هذ «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة» (٣).

وتقارب الزمان بقلّة البركة فيه، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قد وُجد في زماننا هذا من سرعة الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصر نا هذا» (٤). وقيل: سرعة الزمان بسبب وسائل الاتصالات السريعة.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن رجب في المرجع السابق، ٢/ ٣٨٦، وهو في ديوان أبي العتاهية ص١١١.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل، برقم ٢٣٣٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان في صحيحه، برقم ٤٨٤٢، وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الصحيح».

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر، ١٣/ ٨١، وانظر هناك: الحديث رقم ٧١٢١ .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضياله عنها أن رسول الله على قال: «قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافاً، وقنعه الله بها آتاه»(٤).

وعن أبي سعيد الخدري على عن النبي الله قال: «إن هذا المال خَضِرةٌ حُلوةٌ فمن أخذه بعير حقّه كان فمن أخذه بعير حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبع» (٥).

وعن أبي هريرة هقال: قال رسول الله هذا: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل بهن ؟ فقال أبو هريرة: فقلت: أنا

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الهمّ بالدنيا وحبِّها، برقم ٢٣٢٦، وصححه الألباني بلفظ: ((بموت عاجل أو غنى عاجل)) في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، برقم ١٦٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/٨٥٨، وفي الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل القناعة والحث عليها، برقم ١٠٥١ .

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، برقم ٤٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم ٦٤٢٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها، برقم ١٢٢ – (١٠٥٢).

يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خساً، وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بها قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلها، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميث القلب، (۱).

وعن سلمة بنِ عُبيد الله بن مِحْصَن الأنصاري عن أبيه قال:قال رسول الله ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سربه (۲)، معافى في جسده، عنده قوتُ يومه، فكأنها حيزت (۳) له الدنيا »(٤).

وعن أبي سعيد الخدري هأن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله الله المعام عنده قال: «ما يكن عندي من فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: «ما يكن عندي من خير فلن أدّخرَه عنكم، ومن يستعفف يعفّه الله، ومَن يستغنِ يُغنهِ الله، ومن يتصبّر يُصَبّر مُ الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرٌ وأوسعُ من الصبر»(٥).

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الزهد، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، برقم ٢٣٠٥، وأحمد، ٢/ ٣١٠، وراحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٢٥، وفي الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) سِرْبِه:أي في نفسه، وقيل: في أهله وعياله، وقيل بفتح السين:أي في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين: أي في بيته انظر:النهاية لابن الأثير،٢/ ٣٥٦، وتحفة الأحوذي، ٧/ ١١، وفضل الله الصمد،١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) حيزت: جمعت. سنن الترمذي، برقم ٢٣٤٦، وزاد في المشكاة، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: ((بحذافيرها)) أي كأنها حيزت له الدنيا بأسرها، والحذافير الجوانب. ولكن بحثت عن هذه الزيادة فلم أجدها.انظر:فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، ١/ ٤٠١، وتحفة الأحوذي للمباركفوري، ٧/ ١١.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الزهد، باب في وصف من حيزت له الدنيا، برقم ٢٣٤٦، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة، برقم ٢١٤١، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ٣٠٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٤٣٥، والأحاديث الصحيحة، برقم ٢٣١٨.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم ١٤٦٩، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، برقم ١٠٥٣.

فينبغي أن ينظر المسلم إلى من هو فوقه في الدين فيقتدي به وينافسه في الطاعات، وينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيحمد الله تعالى (٢).

ومن لم يقنع كان كالذي يأكل ولا يشبع، وقد حذر النبي عن الطمع، فعن ابن عباس رضياله على الله على النبي على يقول: «لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». وفي لفظ للبخاري: «ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». وفي لفظ للسلم: «ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب». وفي لفظ لمسلم: «ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب».

وعن عبد الله بن الزبير رضوالله عنها أنه خطب في مكة فقال: «يا أيها الناس، إن النبي الله كان يقول: «لو أن ابن آدم أعطي وادياً ملآن من ذهب أحب إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أحب إليه ثالثاً، ولا يسدُّ جوف

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب انظروا إلى من هو أسفل منكم، برقم ٢٥١٣، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة، برقم ٢٤١٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ٢٠٨، وغيره.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي، رقم ٢٥١٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾، برقم ٦٤٣٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم وادين لابتغى ثالثاً، برقم ١٠٤٩.

ابن آدم إلا التراب، ويتوبُ الله على من تاب(1).

وعن أنس هه قال: قال رسول الله هذا: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب». ولفظ مسلم: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»(٢).

وفي حديث أبي موسى الأشعري ﴿ ((لو كان لابن آدم واديان من مالٍ لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)(<sup>(7)</sup>.

وسمعت شيخنا ابن باز – رحمه الله – يقول: ((والمقصود من هذا كله الحذر من الانشغال بالمال والفتنة بالمال، وأن المؤمن ينبغي أن يكون أكبر همه العمل للآخرة، وأن لا ينشغل بالدنيا وشهواتها، فهو لم يخلق لها، [وإنها] خلق ليعمل فيها للآخرة فلا ينبغي أن ينشغل بها عها خُلِقَ له»(<sup>3</sup>).

ويوضح ذلك حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٥).

وفي حديث عمرو بن عوف الأنصاري الله قصة قدوم أبي عبيدة من

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، برقم ٦٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، برقم ٦٤٣٩، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، برقم ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً، برقم ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الأحاديث رقم ٦٤٣٦ - ٦٤٣٩ .

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، برقم ٣٤ – (٢٥٦٤).

البحرين: «أظنكم قد سمعتم أنَّ أبا عبيدة قد جاء بشيء» قالوا:أجل يا رسول الله، قال: «فأبشِروا وأمِّلوا ما يشُّركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككُم كما أهلكتهم» وفي رواية: «وتلهيكم كما ألهتهم» (۱).

• - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين. جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة بيان أحوال المحتضرين عند الموت، ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي:

قال الله تعالى: ﴿ كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ اللهِ اللهِ تعالى \* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ ﴾ (٢) يعظ الله تعالى عباده بذكر حال المحتضر عند السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي – وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، التي بين ثغرة النحر والعاتق – فحينئذ يشتد الكرب والأهوال ثبتنا الله هناك بالقول الثابت، وفي هذه الحال تُطلب كل وسيلة وسبب يُظن أنه يحصل بها شفاء، ولكن إذا جاء قضاء الله وقدره فلا مرد له له (٣).

وقال الله تعالى: ﴿ فَلَوْ لا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، برقم ٣١٥٨، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، الآيات: ٢٦-٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٣٩٧، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٩٠٠ .

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ \* فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ وَجَنَّةُ نَعِيم \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسُلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَشُرُلُ مِّن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ \* فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ \* فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَةُ جَحِيم \* إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ (١).

فقوله تعالى: ﴿ فَلُوْلا إِذَا بَلَغَتِ ﴾ الروح ﴿ الْحُلْقُومَ ﴾ أي الحلق وذلك حين الاحتضار، كما قال تعالى: ﴿ كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسَاقُ ﴾ ولهذا قال هاهنا: ﴿ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴾ أي المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ أي بعلمنا وملائكتنا، ﴿ وَلَكِن لا تُرونهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ \* ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى الله مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ اللهُ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ اللهُ مَوْلاَهُمُ الْحَقِ الْاَوْل وَقُوله تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ معناه: فهلا ترجعون هذه النفس مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ معناه: فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد ﴿ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ يعني غير النفس، وقيل: ﴿ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ يعني غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس، وقيل: المعنى مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس، وقيل: المعنى

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيات: ٨٣–٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآيتان: ٦١، ٦٢ .

غير موقنين، وقيل:غير معذبين مقهورين (١).

وقد ذكر الله على أحوال الطوائف الثلاث: المقربين، وأصحاب اليمين، والمكذبين الضالين في أول هذه السورة في دار القرار، ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار، والموت وهي ثلاثة أحوال كذلك:

\* فقال: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ أي إن كان الميت من المقربين، وهم الذين فعلوا الواجبات، والمستحبات، وتركوا المحرمات، والمكروهات، وبعض المباحات ﴿ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ أي فلهم «روح» راحة، وطمأنينة، وسرور، وبهجة، ونعيم القلب والروح، ورحمة، وفرح، واستراحة، وراحة من الدنيا، ورخاء، ورزق، قال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالى –: «وكل هذه الأقوال متقاربة» (١)، ﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ هو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما، وقيل: الريحان: هو الطّيب المعروف، فيكون تعبيراً بنوع الشيء عن جنسه العام (١)، وقوله: ﴿ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ جامعة للأمرين كليها، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فَبُشِّرَ المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ والسرور، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَحَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَحَافُوا وَلا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَحَافُوا وَلا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَحَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٣٠٥، وانظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدى، ص٨٣٦٠

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، ص١٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص٨٣٧.

تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْعَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (() ويفسر خَلْكُ قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ ذَلك قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (()). وأن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا().

وقال النبي على: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»، قالت عائشة رضول أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت؟ قال: «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حُضِرَ بُشِّر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». وفي رواية مسلم: «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشِّر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه». وفي لفظ لمسلم: «والموت قبل لقاء الله»).

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في قوله: ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما في

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآيات: ٣٠-٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، برقم ٢٥٠٧، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، برقم ٢٦٨٤.

حديث البراء: أن ملائكة الرحمة تقول: «أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان» (۱)، وحديث البراء الله الفاظ منها: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السهاء بيض الوجوه كأن على وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت المحمدة عنى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة [وفي رواية المطمئنة] اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان…» الحديث وفيه: «وإن العبد الكافر [وفي رواية: الفاجر] إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السهاء ملائكة [غلاظ شداد] سود الوجوه معهم المسوح [من النار] فيجلسون منه مدّ البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب…» الحديث (أسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب…» الحديث (۱).

وعن أبي هريرة النبي النبي النبي الله النبي المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضيّاً عنك إلى روح

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم، ص١٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) حديث البراء، أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الجلوس عند القبر، برقم ٣٢١٦، وفي كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، برقم ٤٧٥٣، و٤٧٥٤، وحسن إسناده الأرنؤوط في جامع الأصول، ٢١/١٧١، والحاكم، ٢/٧٧-٠٤، وأحمد ٤/٧٨٧، و٢٨٨، و٩٦٥، و٩٦٥، و٩٦٦، والقسم الأول من الحديث إلى قوله: ((وكأن على رؤوسنا الطير)) أخرجه النسائي، ١/٢٨٠، وهي رواية لأبي داود، ٢/٠٧، وكذا أحمد، ٤/٧٩٧، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين، ١/٢١٤، وتهذيب السنن ٤/٣٣٠، وصححه الألباني، وذكر زياداته في كتاب الجنائز، ص٢٠٢.

وريحان وربِّ غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليتناوله بعضهم بعضاً، حتى يأتون به السهاء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين، فَلَهُمْ أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ما فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دَعُوه؛ فإنه كان في غمِّ الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهِبَ به إلى أمِّهِ الهاوية، وإن الكافر إذا حُضِر أتته ملائكة العذاب بمسْح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله كالله، فتخرج كأنتن ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح! حتى يأتون به أرواح الكفار»(۱).

وعن أبي هريرة الله يرفعه: «إذا خرجت روح المؤمن تلقّاها ملكان يصعدانها، فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، ويقول أهل السهاء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه الله ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، وإن الكافر إذا خرجت روحه وذكر من نتنها، وذكر لعناً، ويقول أهل السهاء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل» (٢).

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (٣)،قال الإمام ابن كثير –

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الجنائز، باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه، برقم ١٨٣٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٩، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم ٢٨٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآيات: ٧٧ -٣٠.

رحمه الله -: «وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاً، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، فكذلك هاهنا» (١).

وعن أبي هريرة الله أيضاً، عن النبي الله النفس الطيبة، كانت في الجسد كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي هيدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها، حتى تخرج، ثم يُعرج بها إلى السهاء، فيُفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلانٌ، فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي هيدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يُقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السهاء التي فيها الله الله الله الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغسَّاق، وآخر من شَكْلِه أزواج، فلا يزال يُقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يُعرج بها إلى السهاء، فلا يفتح لها، فيُقال: من هذا؟ فيُقال: فلان، فيُقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي فلان، فيُقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السهاء، فيُرسل بها من السهاء، ثم تصير إلى القرى، (۲).

\* ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ وهم الذين أدَّوا الواجبات، وتركوا المحرمات، وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، ص١٤٣٤، وانظر: الروح لابن القيم، ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، برقم ٤٣٣٨، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٣٨٦، وغيره.

التي لا تخل بتوحيدهم، وإيمانهم، فهذا المحتضر تبشّره الملائكة بالسلامة، وأنه لا بأس عليه، وأنه من أصحاب اليمين، وأنه قد سلم من عذاب الله، وتُسلّم عليه الملائكة (١)، وقيل: سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين: أي يسلمون عليه ويحيُّونه عند وصوله إليهم، ولقائهم له، أو يقال له: سلام لك من الآفات، والبليات، والعذاب؛ لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب الموبقات (١).

\* ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَنْزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى ﴿ فَنُزُلُ ﴾ أي ضيافة، ﴿ مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ وهو الماء المذاب الذي يُصهر به ما في بطونهم والجلود، ويُغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقاً ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ التي تحيط به وتغمره من جميع جهاته، نسأل الله العافية (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير، ص٥٠١٣٠، ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير، ص٦٠ ١٣٠، وتفسير السعدي، ص٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) يوعك: قيل الحمى، وقيل: ألمها، وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه. فتح الباري، لابن حجر، ١١١/١٠.

يوعكُ رجلان منكم» قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله ﷺ: «أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فها سواه [شوكة فها فوقها] إلا حطَّ الله بها سيئاته كها تَحطُّ الشجرة ورقها»(١).

قالت عائشة رضرالله عنه: ((فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي الله)(٣).

وفي حديث آخر عن عائشة رضوالله وفيه: «أن النبي على عند موته جعل يديه في إناء صغير فيه ماء يدخلها في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات». وفي لفظ مسلم: «اللهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى»(1).

ومن أشمل الأحاديث في ذلك حديث البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولمَّا يُلحد، فجلس رسول الله في [مستقبل القبلة]، وجلسنا حوله، وكأنَّ على رؤوسنا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب شدة المرض، برقم ٥٦٤٧، وباب أشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، برقم ٥٦٤٨، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من: مرض أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، برقم ٢٧٥١ واللفظ له إلا ما بين المعقوفين.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب شدة المرض، برقم ٥٦٤٦، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي الله ووفاته، برقم ٤٤٤٦، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة أم المؤمنين رض الله عنه على المؤمنين عرض الله عنه المؤمنين رض الله عنه عنه المؤمنين رض الله عنه المؤمنين رض الله عنه المؤمنين رض الله عنه الله عنه المؤمنين رض الله عنه الله

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، برقم ٤٤٤٩، ومسلم، فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة رضوله على ٢٤٤٤.

الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، [فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ثلاثاً]، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثاً [ثم قال: اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر] [ثلاثاً]، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السهاء، بيض الوجوه، كأنَّ وجوهَهم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحَنوط(١) من حَنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مدَّ البصر، ثم يجيء ملك الموت العَيْلا (٢) حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل مَلَك بين السماء والأرض، وكل مَلَك في السماء، وفُتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يُعرج بروحه من قبلهم)، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط [فذلك قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ﴾، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها فلا يمرّون - يعني - بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السهاء الدنيا، فيستفتحون له،

<sup>(</sup>١) بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة (ملك الموت)، وأما تسميته (بعزرائيل) فمها لا أصل له، خلافاً لما هو المشهور عند الناس، ولعله من الإسرائيليات.

فيفتح لهم، فيشيعه من كل سهاء مقربوها، إلى السهاء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله على: اكتبوا كتاب عبدى في علين، ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرض، فإني [وعدتهم أني] منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: ف[يرد إلى الأرض، و] تُعاد روحه في جسده، [قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه] [مدبرين]، فيأتيه مَلكان [شديدا الانتهار] فـ[ينتهرانه، و] يُجلسانه فيقو لان له: من ربُّك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك: فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بُعث فيكم؟ فيقولُ: هو رسول الله ﷺ، فيقولان له: وما عِلْمُكَ؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به، وصدَّقت، فينتهره فيقول: مَن ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تُعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله ﴿ يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد ﷺ، فينادى مناد في السماء: أن صدق عبدى، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: [وفي رواية: يُمَثلُ له] رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرُّك، [أبشر برضوان من الله، وجناتٍ فيها نعيمٌ مقيمٌ]، هذا يومك الذي كنت تُوعَد، فيقول له: [وأنت فبشرّك الله بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقولُ: أنا عملك الصالح [فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله، بطيئاً في معصية الله، فجزاك الله خيراً]، ثم يُفتح له باب من

الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجِّلْ قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي، [فيقال له: اسكنْ].

قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد]، سود الوجوه، معهم المسوح (١) [من النار]، فيجلسون منه مدَّ البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول:أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضب، قال: فتفرَّق في جسده فينتزعها كما يُنتزع السُّفودُ [الكثير الشَّعب من الصوف المبلول، [فتُقطع معها العروق والعصب]، [فيلعنه كل مَلَك بين السهاء والأرض، وكل مَلَك في السهاء، وتُغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم]، فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها،فلا يمرُّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا:ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون:فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السهاء الدنيا، فيستفتح له، فلا يُفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾(٢) فيقول الله ﷺ:اكتبوا كتابه في سجِّين، في الأرض السفلى، [ثم يقال:أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني

<sup>(</sup>٢) أي ثقب الإبرة، والجمل هو الحيوان المعروف، وهو ما أتى عليه تسع سنوات.

وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى]، فتطرح روحه [من السهاء] طرحاً [حتى تقع في جسده]، ثم قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِالله فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ السَّهَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ فتعاد روحه في جسده،[قال:فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه].

ويأتيه ملكان [شديدا الانتهار،فينتهرانه،و] يجلسانه،فيقولان له:مَا ربك؟ [فيقول: هاهْ،هاهُ(۱) لا أدري،فيقولان له:ما دينك؟ فيقول:هاهْ هاهُ لا أدري]،فيقولان:فها تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لا شمه،فيقال:محمد! فيقولُ:هاهْ هاهْ لا أدري [سمعت الناس يقولون ذاك!قال:فيقال:لا دريت]،ولا تلوت]،فيُنادي منادٍ من السهاء أن:كذب، فأفرشوا له من النار،وافتحوا له باباً إلى النار،فيأتيه من حرها وسمومها، فأفرشوا له من النار،وافتحوا له باباً إلى النار،فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه،ويأتيه (وفي رواية:ويُمثل له) رجل قبيح الوجه،قبيح الثياب،مُنتن الريح،فيقول:أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت تُوعَد،فيقول:[وأنت فبشَّرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول:أنا عملك الخبيث،[فوالله ما علمتُ لا كنتَ بطيئاً عن طاعة الله،سريعاً إلى معصية الله]،[فجزاك الله شراً، ثم يُقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة!لو ضُرب بها جبل كان تراباً فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباً،ثم يعيده الله كها كان، فيضربه ضربة أخرى،فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين،ثم يُفتح له باب من أخرى،فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين،ثم يُفتح له باب من

<sup>(</sup>۱) هي كلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد، وقد تُقال للتوجع، وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم. كذا في «الترغيب».

النار،ويمهد من فرش النار]، فيقول:ربِّ لا تقم الساعة $(1)_{(1)}^{(1)}$ .

٦ – التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل بهم الملائكة نسأل الله العافية.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ ثُجْزَوْنَ عَذَابَ النهونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾(١).

وقال الله عَلَى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ \* فَالْ الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۳۲۱۲، ويأتي تخريجه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني رحمه الله: الزيادة الأولى لأبي داود وابن ماجه والحاكم، والثانية لأحمد والطيالسي، والثالثة له والحاكم، والرابعة لأحمد، والحامسة للطيالسي، وله السادسة والثامنة، والسابعة للحاكم، والثامنة للطيالسي، والثامنة للطيالسي، والثامنة عشرة والثانية عشرة للطيالسي، والثالثة عشرة لأحمد، والرابعة عشرة للطيالسي، والخامسة عشرة له وكذا أحمد، والسادسة عشرة له أيضاً ولأحمد نحوه، وله السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحدة والعشرون، وللحاكم الأخيرتان منها، والثانية والعشرون لأحمد، والثالثة والعشرون والخامسة والعشرون للحيالسي، والثامنة والعشرون للطيالسي، والثامنة والعشرون لأبي داود، والتاسعة والعشرون والثلاثون للطيالسي، ولأحمد الزيادات الباقية والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له.

وأما الرواية الثانية فهي للحاكم، ولأحمد الثالثة، وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة محمد، الآية: ٢٧-٢٨.

وقال ﷺ: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي الْعَمْلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ (١).

قَال ابن كثير رحمه الله: «وذلك أن الكافر إذا احتضر بشَّرته الملائكة بالعذاب، والنكال، والأغلال، والسلاسل، والجحيم، والحميم، وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده، وتعصي، وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت، وهي مقررة عند قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ الله النَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ الله الظَّالِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ (٢) ﴾.

٧ – تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له؛ لحديث أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في: «إذا وُضِعَت الجنازةُ فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدِّموني قدِّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لَصَعِقَ»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩٩ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، ص٤٨٧، وانظر: تفسير آية سورة إبراهيم ﴿ يُتَبَّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ الله الظَّالِمِنَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال على الجنازة دون النساء، برقم ١٣١٤، وباب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، برقم ١٣١٦، وباب كلام الميت على الجنازة، برقم ١٣٨٠.

وفي رواية عن أبي هريرة على عند النسائي: «إذا وضع الميت على السرير» (١)، فدل على أن المراد بالجنازة في هذا الحديث: الميت، أما في غير هذا الحديث فلفظ الجنازة يُطلق على الميت، وعلى السرير الذي يُحمل عليه أيضاً، وقد يُطلق على السرير وعليه الميت معاً (٢)، وقد قال الإمام البخاري – رحمه الله –: باب قول الميت وهو على الجنازة» (أوله: «إذا السرير (٤)، قال الإمام الحافظ ابن حجر – رحمه الله –: «قوله: «إذا وضعت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، ويحتمل أن يريد السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: «فإن كانت صالحة قالت...»، فإن المراد به الميت، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة ها المذكورة بلفظ: «إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدِّموني (٥)» (٢). قال الحافظ ابن حجر وقال ابن بطال: إنها يقول ذلك الروح، ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ۱۹۰۸، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ۲/ ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٢، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الزاي، فصل الجيم، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم ١٣١٦ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) النسائي، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه، ولفظه: ((إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال: قدموني قدموني).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٥.

الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛ ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر». ثم قال ابن حجر: «ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن؛ لأنه يحتاج إلى دليل، فمن الجائز أن يُحدث الله النطق في الميت إذا شاء، وكلام ابن بطال فيها يظهر لي أصوب»(١).

ومما يدل على عظم الأمر حديث أبي هريرة على عن النبي الله قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، ولفظ مسلم: «وإن تكُ غير ذلك» أن ويزيد الأمر اعتناءً حديث أبي قتادة الله أن رسول الله الله مراه عليه بجنازة فقال: «مستريح ومُستراحٌ منه»، قالوا: يا رسول الله: ما المستريح والمستريح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه: العباد، والبلاد، والشجر، والدواب» (۱۳).

٨ – تذكّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير، وسماع قرع نعال الأصدقاء والأصحاب عندما يولون مُدبرين؛ لحديث أنس بن مالك الها أن رسول الله الله الله العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولى عنه أصحابه – وإنه يسمع قرع نعالهم – أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد الله فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٣/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، برقم ٩٥٠ .

جميعاً».

[قال قتادة:وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره،ثم رجع إلى حديث أنس قال]: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيُقال: لا دريتَ ولا تليتَ، ويُضرب بمطارق من حديد ضربةً فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» (١).

ولفظ حديث أنس في سنن أبي داود: «إن نبي الله دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع، فقال: «من أصحاب هذه القبور؟» قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار، ومن فتنة الدجال» قالوا: ومِمَّ ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن المؤمن إذا وُضِع في قبره أتاه ملك، فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه، قال: كنت أعبد الله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فيا يسأل عن شيء غيرها، فينظلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب وأبشر أهلى، فيقال له: اسكنْ.

وإنَّ الكافر إذا وُضَع في قبره أتاه ملك، فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري: فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيقال له: فها كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيضربه بمطرق

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ١٣٧٤، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم ٢٨٦٩، وما بين المعقوفين لفظ البخاري دون مسلم.

من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». وفي لفظ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم فيأتيه مَلكان فيقولان له... وأما الكافر والمنافق فيقولان له... يسمعها من يليه غير الثقلين»(١).

وفي حديث البراء أن العبد المؤمن تعاد روحه في جسده، وإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مُدبرين، فيأتيه مَلكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويُجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله من فيقولان له: وما عِلْمُك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فقول: هو رسول الله من فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي فآمنت به، وصدَّقت، فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آمنوا بالقول التأبِت في المؤمن، فذلك حين يقول الله من في الله الدين الإسلام، ونبي محمد من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من رَوحها وطيبها، ويُفسح له في قبره مَدَّ بصره... ثم ذكر في الحديث أن العبد الكافر وفي رواية الفاجر: تُعاد روحه في جسده، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولَّوا عنه، ويأتيه مَلكان شديدا الانتهار، فينتهرانه، ويُجلسانه فيقولان له:مَن ربك؟ فيقول:هاه، هاه لا أدري، فيقولان له:مَن ديوي، فيقولان له:مَن فيقولان في قبره عَدُ الله المناه في قبره عنه عنه وله المنه في قبره مَدَّ على المؤلول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا يهتدي أدري، فيقولان المنه في فيلان في قبره مَدَ عقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فلا يهتدي

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر، وعذاب القبر، برقم ٤٧٥١، ورقم ٤٧٥٢، و ورقم ٤٧٥٢ . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ١٦٤ .

لاسمه، فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك، قال: فيقال: لا دريت، ولا تلوت، فينادي مناد من السهاء أن: كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرّها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه (۱).

وفي لفظ حديث البراء مختصراً في حديث مسلم عن النبي الله قال: ﴿ يُشَبَّتُ الله اللَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ (٢) قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي عمد على، فذلك قوله كال: ﴿ يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾.

ولفظه عند البخاري: «إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ الله اللَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ اللَّابِ فِي النَّحَيَاةِ اللَّانْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾(٣).

وعن أسماء بنت أبي بكر رضياله عنها قالت: قام رسول الله على خطيباً فذكر فتنة القبر التي يُفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» (٤)، وفي سنن النسائي أن سبب ضجة الصحابة ه قول النبي على:

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۳۲۱۲، ۴۷۵۳، ٤۷٥٤، والحاكم، ۲/۳۱-٤٠، وأحمد، ٤/٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٨٠، ٢٨٨، ٢٨٨٠، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٥

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ١٣٦٩، وصحيح مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم ٢٨٧١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ١٣٧٣ .

«قد أوحي إليّ أنكم تُفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال»(١).

ولفظ حديث أسماء عن عائشة رضرال عنها عند البخاري: أن النبي الله في خطبته بعد أن صلى الكسوف: «ما من شيء لم أكن أريته إلا [وقد] رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدجال، يُؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقال:ما علمك بهذا؟ فيقول:هو رسول الله، هو محمد ، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا، وأجبنا، واتبعنا، وصدقنا، فيقال له: نَمْ صالحاً قد كنا نعلم أنك كنت لمؤمناً به، وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتُهُ، (٢)، وفي لفظ لمسلم عن عائشة رضرال عنه ترفعه: «إني قد رأيتكم فقتنون في القبور كفتنة الدجال...)، قالت عائشة: فكنت أسمع رسول الله بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر)، (٣).

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «فيه إثبات عذاب القبر، وفتنته، وهو مذهب أهل الحق، ومعنى: تُفتنون: تُتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل، فيقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: سمعت الناس

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم ٢٠٦١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، برقم ١٠٥٣، وكتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، برقم ٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف، برقم ٩٠٣ .

يقولون شيئاً فقلت، هكذا جاء مُفسَّراً في الصحيح، وقوله: «كفتنة الله الذين الله الذين أي فتنة شديدة جداً، وامتحاناً هائلاً، ولكن يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت»(١).

وعن أبي هريرة هم قال: قال رسول الله هما: «إذا قُبر الميت أو قال: أحدكم، أتاه ملكان، أسودان، أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهدأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوّر له فيه، ثم يقال له: نَمْ، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبُّ أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون (٢) فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» (٢).

ورواية ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة الفظها: «إن الميت إذا وُضع في قبره فإنه يسمعُ خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمناً، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله،

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في جامع الأصول، ١١/ ١٧٦، زيادة: ((قولاً)).

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ١٠٧١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/٤٤، وغيره.

وكان فعل الخيرات: من الصدقة، والصلة، والمعروف، والإحسان إلى الناس، عند رجليه. فيُؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يُؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قِبلى مدخل، ثم يُؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قِبلى مدخل، ثم يُؤتى من قبل رجليه، فتقول فعل الخبرات: من الصدقة، والصلة، والمعروف، والإحسان إلى الناس: ما قِبلى مدخل، فيقال له: اجلس فيجلس، وقد مُثِّلَت له الشمس وقد أُدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به علیه؟ فیقول: دعونی حتی أصلی، فیقولون(۱): إنك ستفعل، أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مُتَّ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يُفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعدُّ الله لك فيها، فيزداد غِبطةً وسروراً، ثم يُفتح له بابٌ من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً، ويُنوّر له فيه، ويُعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النَّسَم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾(٢). قال: وإن الكافر إذا أي من قبل رأسه، لم يوجد شيء، ثم أَتي عن يمينه، فلا يوجد شيء، ثم أَتي عن شهاله، فلا يوجد

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ((فيقول))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

شيء، ثم أُتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيُقال له: اجلس، فيجلس خائفاً مرعوباً، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم، فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد، فيقول: ما أدري سمعت الناس قالوا قولاً، فقلت كما قال الناس، فيُقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيُقال له: هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبوراً، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيُقال له: ذلك مقعدك من الجنة، وما أعد الله لك فيه لو أطعته فيزداد حسرة وثبوراً، ثم يُضيَّقُ عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١) ﴾(٢).

وأما رواية ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي الفظها: «إن الميت يصير إلى القبر، فيُجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف<sup>(٣)</sup>، ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام، فيقال له: ما هذا

 <sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ١٢٤ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره، ٧/ ٣٨٠، برقم ٣١١٣، وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي)». وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٧٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٣–٣٨٤، وهناد بن السري في ((الزهد)) (الرهد)) والطبري في ((جامع البيان)) ١٣/ ٢١٥ - ٢١٦، والحاكم، ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠ و و ٣٨٠ - ٣٨١، والبيهقي في ((الاعتقاد)) ص ٢١٠ - ٢٢٠، وفي ((إثبات عذاب القبر)) (٦٧) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٣/ ٥١ - ٥١ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

وذكره السيوطى في ((الدر المنثور)) ٥/ ٣١-٣١، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) ولا مشعوف، الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله على جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيُقرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يُفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك، ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ويُجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاً، فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته، فيُفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يُفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى (١).

وفي حديث جابر عند ابن ماجه عن النبي الله قال: «إذا دخل الميت القبر مُثِّلت له الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلى»(٢)، والمقصود الميت المسلم، كما تقدم في حديث أبي هريرة الله.

9 - تذكُّر نعيم القبر وعذابه؛ لأدلة قطعية كثيرة جدّاً، من القرآن الكريم <math>(7) و و الأحاديث الشريفة التي بلغت حد التواتر (7) و منها:

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، برقم ٤٣٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٣٨٨-٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، برقم ٤٢٧٢، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) تأتي الآيات التي تدل على نعيم القبر وعذابه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ٣٣٦- ٣٣٩، ١/ ١٦٥، وجامع الأصول من أحاديث الرسول ، الله الله الله الله الله الماركة المرادة من حديث رقم ٨٩٠٨- ٨٧٠٤ .

حديث أبي طلحة: أن نبي الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طوي (۱) من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة (۲) ثلاث ليالٍ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشُدَّ عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شَفةِ الركي (۱) فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ((يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسرُّ كم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً؟) قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله الله الله الله عنه أحياهم الله وتصغيراً، ونقمةً، وحسرةً وندماً)) وتصغيراً، ونقمةً، وحسرةً وندماً)).

\* واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في سماع الأموات؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾(٥). وقال تعالى في سورة الروم: ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴾(٢). وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ ﴾(٧).

(١) الطوي: البئر المطوية. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية لابن الأثير، ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الركى: البئر التي لم تطوّ. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه:البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، برقم ٣٩٧٦، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، برقم ٢٨٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم، الآية: ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر، الآية: ٢٢.

ذكر الإمام الشنقيطي - رحمه الله - أنه لا يصح في تفسير ذلك من أقوال العلماء إلا تفسيران:

الأول: ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم، إسماع هدى وانتفاع ؛ لأن الله ختم على قلوبهم، فهم لا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع.

الثاني: أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل، ولكن المراد بالسماع المنفي خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به، وأن هذا مَثَلُ ضربه الله للكفار، والكفار يسمعون الصوت ولكن لا يسمعون سماع قبول واتباع.

ثم تكلم رحمه الله عن مسألة سماع الموتى في قبورهم وأطال رحمه الله، واختار أنهم يسمعون كلام مَنْ كلَّمهم، وقال: إنه الذي يقتضي الدليل رجحانه، وبيّن أنّ من استدل بقول عائشة رضي الله فقد غلط، وبيّن أنّ سماع الموتى ثبت عنه في أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، ولم يذكر في الله ذلك خاص بإنسان ولا بوقت، ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالف ذلك، ثم ذكر رحمه الله: كلام النبي للأهل بدر، وسلامه على الأموات كالأحياء، فدل ذلك على أنهم يسمعون التسليم عليهم، وذكر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح من الآثار الكثيرة التي تدل على معرفة الموتى بزيارة الأحياء، وردّ الله في أرواح الموتى عليهم أثناء سلام أقربائهم عليهم حتى يردوا عليهم السلام، وقد انتصر لسماع الموتى ابن تيمية رحمه الله (الموتى) وغيره.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، ٤/ ٢٩٥- ٢٩٩، ٤ / ٣٠، ٣٣١، ٣٣٦- ٣٧٩.

والإمام ابن كثير في تفسيره حيث قال: «والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر رضوالله علما من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمرُّ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ردّ الله عليه روحه حتى يردَّ عليه السلام» ثم ذكر آثاراً كثيرة جدّاً عن الصحابة ،وعن التابعين رحمهم الله (۱) والله ولي التوفيق (۲).

وسمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يقول: الأقوال في سماع الأموات ثلاثة:

القول الأول: يسمعون مطلقاً.

القول الثاني: لا يسمعون مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل: يسمعون فيها جاءت به النصوص، ولا يسمعون في غير ذلك، وهذا القول هو الصواب، وأنهم يسمعون فيها جاءت به النصوص فقط، كسهاع قرع النعال، وكقوله [ السام عليه النام عليه على القول منهم، ولكن لا يجيبون، وعند الزيارة والسلام عليهم، وهذا القول جيد) (٣).

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أن أرواح الأحياء إذا قُبضت تجتمع إلى أرواح الموتى (٤)، وأن الأرواح العليا تنزل إلى الأرواح

<sup>(</sup>۱) أضواء البيان للشنقيطي، ٦/٦١ - ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٧١، ١٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، ٢٤/ ٣٠٣.

الدنيا، والأدنى يصعد إلى الأعلى، وأن الروح تُعاد إلى اللّحد أحياناً، كرد الروح إذا سُلّم على القبر حتى يرد السلام على من سلم عليه (١)، وقد تجتمع الأرواح مع تباعد المدافن، وقد تفترق مع اجتماع المدافن (٢).

\* والشهداء في حياة عظيمة، فعن ابن عباس رضياله على الله أرواحهم في جوف رسول الله في: «لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة، تأكل من ثهارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم، ومقيلهم، قالوا: من يبلِّغ إخواننا عنا أنَّا أحياء في الجنة نُرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا يتكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلّغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّمْ يُوزَقُونَ (٢) ﴾(٤).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الصحيح الذي عليه الأئمة وجماهير أهل السنة: أن الحياة، والرزق، ودخول الأرواح الجنة ليس مختصًا بالشهيد، كما دلّت على ذلك النصوص الثابتة، ويختصُّ الشهيد بالذكر؛ لكون الظان يظن أنه يموت فينكل عن الجهاد، فأخبر بذلك، ليزول المانع من الإقدام على الجهاد والشهادة»(٥).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ۲۶/ ۳۰، ۳۳۱، و ۳۲۲-۳۷۹.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة، برقم ٢٥٢٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٣٣٢ .

\* وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه، وقد ظهر في هذا الحديث ما يدل على ذلك، فقد قال عمر الله للنبي المحاطب صناديد قريش بعد إلقائهم في قليب بدر: يا رسول الله ما تكُلِّم من أجساد لا أرواح لها»؟ فقال الله (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله: توبيخا، وتصغيراً ونقمة، وحسرة، وندماً»، وهذا يؤكد أهمية بيان عذاب القبر؛ ولهذا خاطب النبي صناديد قريش يُوبِّخُهم؛ لإعراضهم وعنادهم التام في الدنيا عن دين الإسلام، بل وقفوا في طريقه وقاتلوا أهله؛ ولأهمية التحذير من عذاب القبر ذكر الله الله عذاب آل فرعون في البرزخ فقال الكاتي ووَحَاقَ بِآلِ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ )(۱).

وقال ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ \* يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ \* وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وقد ذكر البراء بن عازب، وابن عباس، وعلي أن قوله كان ( وَإِنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ هو عذاب القبر، وقيل: هو الجوع في الدنيا والمصائب التي تصيبهم في الدنيا، ورجح الإمام الطبري –رحمه الله – أن ذلك يشمل الأمرين، وأن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآيتان: ٤٥، ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآيات: ٤٥-٤٧.

يوم القيامة، فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لأنه في البرزخ، والجوع، والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة، ولم يخُصص نوعاً من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل عمَّ (١).

\* وقد بين النبي الله للناس عذاب القبر في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله النبي النبي النبي النبي الناس، عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة»(٢).

\* وعن زيد بن ثابت شه قال: بينها النبي شي في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به (۲) فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر»؟ قال رجل: أنا، قال: «فمتى مات هؤلاء»؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: «إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري: [جامع البيان عن تفسير آي القرآن] ٢/ ٤٨٨، وتفسير القرطبي [الجامع لأحكام القرآن]، ٧٩/ ١٧، والروح لابن القيم، ١/ ٣٣٦، ٣٣٩، وذكر رحمه الله الآيات في عذاب القبر في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ٢/ ١٢٦ برقم ١٦٧٩، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو من النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ١٩٩، برقم ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٣) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٢٠٩.

قال: «تعوَّذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال» (١). \* وعن أبي أيوب شه قال: خرج رسول الله الله الله عدما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: «يهودُ تُعذَّبُ في قبورها» (٢).

\* وعن أنس الله قال: قال نبي الله الله العبد إذا وُضِعَ في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيُقعدانِه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟» محمد الله «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً»، [قال قتادة: «وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس قال] «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويُضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» (").

\* وعن البراء بن عازب رضول عن النبي الله قال: «إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله:

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢١٩٩، برقم ٢٨٦٧ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ۲/ ۱۲۵، برقم ۱۳۷۵، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢٢٠٠، برقم ٢٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٢/ ١٢٥، برقم ١٣٧٤، وإثبات ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢٢٠٠، برقم ٢٨٧٠، وما بين المعقوفين لفظ البخاري دون مسلم.

﴿ يُثَبِّتُ اللهِ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ (١).

\* وفتنة القبر كانت تُحْدِثُ عند الصحابة خشوعاً لله وإقبالاً عظيماً إلى طاعته حينها يُذَكِّرهم رسول الله ، فعن أسهاء بنت أبي بكر رضوالله على قالت: «قام رسول الله في خطيباً فذكر فتنة القبر التي يُفتتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضجَّ المسلمون ضجّةً» (٢).

\* والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد، لكن هذه الضغطة ضغطة سخط وغضب على المجرمين، وضغطة فرح وسرور للمؤمنين<sup>(٣)</sup>.

\* ومما يزيد الأمر وضوحاً في عذاب القبر قوله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»(٥).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٢/ ١٢٤، برقم ١٣٦٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/ ٢٠١١، برقم ٢٨٧١، والآية من سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٢/ ١٢٤، برقم ١٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، ٤/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب ضمة القبر وضغطته، ٤/ ١٠٠، برقم ٢٠٥٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/ ٢٦٨، برقم ١٦٩٥.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ٢/ ١٠٨،

\* وكان هو الله يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمهات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: «إن الرجل إذا غَرِمَ حدّث فكذب ووعد فأخلف» (").

برقم ١٣١٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ٢/ ٦٥١، برقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، ۱۰۸/۲، برقم ۱۳۱٤، وباب قول الميت على الجنازة: قدموني، ۱۸۱۲، برقم ۱۳۱۲.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة هذا البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ٢/ ١٢٥، برقم ١٣٧٧، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ١/ ٤١٢، برقم ٥٨٨، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، من حديث عائشة رضر الله عنها: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، ١/ ٢٢٧، برقم ٨٣٢، ومسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ١/ ٤١٢، برقم ٥٨٨.

\* ولاشك أن القبور لها ظلمة إلا من نوّر الله قبره بالإيهان والعمل الصالح، فعن أبي هريرة الله أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد، أو شابّاً، ففقدها رسول الله ، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات، قال: «أفلا آذنتموني» فكأنهم صغّروا أمرها أو أمره فقال: «دلّوني على قبره» فدلّوه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله الله عنورها لهم بصلاتي عليهم» (١).

\* ومن أعظم الأحاديث في عذاب القبر حديث البراء بن عازب الهاء وفيه أن العبد المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، وأن العبد الفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (٢).

\* وعن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبلّ لحيته، فقيل له تُذْكَرُ الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله على قال: «إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فها بعده أسدُّ منه» وقال: قال رسول الله على: «ما رأيت منظراً قطّ إلا والقبر أفظع منه» (").

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، ٢/ ١١٣، برقم ١٣٣٧، ومسلم واللفظ له، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، ٢/ ٢٥٩، برقم ٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) حديث البراء حديث طويل عظيم، أخرجه أحمد، ٤/ ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٩٥، ٢٩٦، والحاكم وصححه، وأقره الذهبي ١/ ٧٣-٤، وغيرهما، وصححه ابن القيم في تهذيب السنن، ٤/ ٣٣٧، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٥٩ على تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له: «وهو كما قالا».

<sup>(</sup>٣) الترمذي، وحسنه، في كتاب الزهد، باب: حدثنا هناد، ٤/٥٥٣، برقم ٢٣٠٨، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، ٢/ ٤٢٦، برقم ٤٣٦٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٦٧ وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٢١.

\* ومما يزيد المسلم يقيناً أن النبي الله قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ: «إنها نسمة المؤمن طائر يُعلق في شجر الجنة: حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه»(١).

\* وأرواح الشهداء أعظم من ذلك: فإن «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل»(٢).

\* ولاشك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وأحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا كان يوم القيامة كان الحكم والنعيم أو العذاب على الأرواح والأجساد جميعاً (٣).

\* وعذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قُبِرَ أو لم يقبر، أو أكلته السباع، أو أُحرق حتى صار رماداً أُو نسف في الهواء؛ فإنه يصل إلى روحه وبدنه من النعيم أو العذاب ما يصل إلى القبور<sup>(3)</sup>.

\* وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد التواتر؛ فقد بلغت الأحاديث في ذلك سبعين حديثاً (٥).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٣/ ٤٥٥، والنسائي، ٤/ ١٠٨، برقم ٢٠٧٣، وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) مسلم، برقم ۱۸۸۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ٢٦٣، ٣١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ١/ ٢٩٩، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ١٦٥، وجامع الأصول من أحاديث الرسول الله ١١١ ١٦٤، من حديث رقم ٨٦٠-٤٨٠٠ .

\* ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يُعذّب بها أصحاب القبور والابتعاد عنها، والأسباب المنجية من عذاب القبر والعمل بها.

\* أما أسباب عذاب القبر فمنها: الجهل بالله، وإضاعة أوامره، وارتكاب معاصيه، والنميمة، وترك الاستبراء من البول، والكذب الذي يبلغ الآفاق، وترك العمل بالقرآن والنوم عنه بالليل، والزنا، وأكل الربا، والتثاقل عن الصلاة المفروضة، وترك الزكاة المفروضة، وأكل لحوم الناس بالغيبة والوقوع في أعراضهم، وعذاب الميت بها نيح عليه، وغير ذلك من أسباب عذاب القبر التي ينبغي للمسلم أن يحذر منها.

\* وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة، منها: تجنب الأسباب التي تسبب عذاب القبر، ومن أنفع أسباب النجاة أن يجلس المسلم عندما يريد النوم فيحاسب نفسه فيها خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحاً فينام على تلك التوبة.

\* ومن أسباب النجاة من عذاب القبر: الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى، والشهادة في سبيل الله تعالى، وغير ذلك من الأسباب النافعة (١).

فينبغي للمسلم أن يذكر دائها: عذاب القبر ونعيمه، اللهم عافني وسلمني وأعذني من عذاب القبر، ووالديَّ وذريتي، وأهلي، ومشايخي، وجميع المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) انظر: الروح لابن القيم، ١/ ٣٤٠، و٣٤٥.

أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟» قال فيقص علينا ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: ‹‹إنه أتاني الليلة آتيان وإنها ابتعثاني وإنها قالا لى: انطلق، وإني انطلقت معهم [وفي رواية: فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة] [وفي رواية: أرض مقدسة] وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحانه الله، ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلُّوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقى وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، قال: وربها قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فها يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كها كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، [وفي رواية: أعلاه ضيِّق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً] قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللَّهب ضَوْضَوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، [وفي رواية: فانطلقنا فأتينا على نهر من دم] وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع

عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلم رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلاً مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قطّ. قال: قلت لهما: ما هذا، وما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قطّ أعظمَ منها ولا أحسن. قال: قالا لى: ارقَ، فارتقيت فيها قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففُتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال: وإذا نهر معترض يجرى كأن ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لى: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسما بصرى صُعُداً فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قالا لي: هذاك منزلك، قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله [وفي رواية: فانطلقنا حتى أتينا على روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني داراً لم أرَ قطَّ أحسن

منها، فيها رجال شيوخ، وشباب، ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشبان] قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباً، فها هذا الذي رأيت؟ قال: قال لى: أما إنا سنخبرك:

\* أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة [وفي رواية: يفعل به إلى يوم القيامة].

\* وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق [وفي رواية: يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة].

\* وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني.

\* وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقم الحجر فإنه آكل الربا.

\* وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم.

\* وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الله وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله الله وأولاد المشركين وقال رسول الله الله وأولاد المشركين وفي رواية: والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا ميكائيل، فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قالا: ذاك منزلك، قلت: دعاني أدخل منزلي،

قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك].

\* وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسناً وشطر قبيحاً فإنه قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم»(١).

\* ومن ذلك حديث ابن عباس رضيان عبان عباس رضيان عبان النبي الله بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يُعذّبان في قبورهما، فقال النبي الله الله وما يُعذّبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال الله النهية أن يخفف عنها ما لم تيبسا» وفي لفظ لمسلم: «وكان الآخر لا يستنزه عن البول، أو من البول» (٢).

\* وعن أبي هريرة شه قال:قال رسول الله الله الله عذاب القبر من البول فإن عامة البول»(٣)، وجاء من حديث أنس شه بلفظ: «تنزّهوا من البول فإن عامة

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم ٨٤٥، وأطرافه في البخاري، برقم ١١٤٣، وأطرافه في البخاري، برقم ١١٤٣، و١٣٨٦، وما بين المعقوفات من هذا الطرف، إلا الزيادة الثانية فمن الطرف رقم ٢٠٨٥، وأكثر ألفاظ الحديث من الطرف رقم ٢٠٤٧.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، وكتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر، برقم ١٣٦١، وباب عذاب القبر من الغيبة والبول، برقم ١٣٦٨، وكتاب الأدب، باب الغيبة وقول الله تعالى: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات: ١٣٧٨، وكتاب الأدب، وباب النميمة من الكبائر، برقم ٥٠٠٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، برقم ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب التشديد في البول، برقم ٣٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٢٥ .

عذاب القبر منه»<sup>(۱)</sup>.

النبي الله الله المنافس في الدنيا والانشغال بها عن طاعة الله الله النبي النبي النبي الله الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتُهلككم كما أهلكتهم، [وفي لفظ: «وتُلهيكم كما أهلتهم»] (٢)، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين» (٣) و «ولان المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه، فتمنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة، المفضية إلى الهلاك» وقوله الله ووله الله المنافسة الله المنافسة و «وتُلهيكم كما ألهتهم»، دليل على أن الانشغال بالدنيا فتنة، قال الإمام القرطبي -رحمه الله - «تُلهيكم» أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخرتكم (٥)، كما قال الله كلك: ﴿ أَلُهَاكُمُ التّكَاثُرُ \* حَتّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ (١).

وهذا يؤكد للمسلم أن التنافس في الدنيا والانشغال بها شر وخطر؛ ولهذا قال ﷺ: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج الله لكم من بركات الأرض»، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا»، ثم قال: «إن هذا المال خَضِرة حلوة... من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٤٢٧، ومسلم، برقم ١٠٥٢، ويأتي تخريجه في فضائل الصبر والاحتساب على المصائب في الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ١١/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٧/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة التكاثر، الآيتان: ١، ٢.

هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]»(١).

وعن قيس بن حازم قال: دخلنا على خباب النعوده، فقال: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي خهانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به»، موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي خهانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به»، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب»(١)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «أي الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة»(١)، وذكر - رحمه الله - آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال: «وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد والحر»(١)، وقد بين الله على حقيقة الدنيا فقال: ﴿ إِنَّهَا مَثَلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ وَالْمَنْ أَفْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا كَيَاءٍ أَذَرُلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَازّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ كَاءِ أَنْ النَّالُ الْمُوسَ كَذَلِكَ النَّاهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتُهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتُهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتُهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ٧/ ٢٢٢، برقم ٢٤٢٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، ٢/ ٧٢٧، برقم ١٠٥٢، وما بين المعقوفين من رواية مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، ٧/ ١٢، برقم ٢٧٢٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، ٤/ ٢٤ ، ٢، برقم ٢٦٨١ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٢٩/١٠ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٩٣.

نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

وقال على: ﴿ اعْلَمُوا أَنَهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾(٢).

وقال على: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيهًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيهًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا \* الْبَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ (٣).

ولا شك أن الإنسان إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه، فعن معقل بن يسار في قال:قال رسول الله في: «يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادي أملاً قلبك غنى وأملاً يديك رزقاً، يا ابن آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقراً وأملاً يديك شغلاً»(<sup>1)</sup>.

وعن أبي هريرة على النبي الله قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأتُ يديك شغلاً ولم أسد فقرك» (٥).

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآيتان: ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٤/ ٣٢٦، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٣٤٧: ((وهو كما قالا)).

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب:حدثنا قتيبة ٤/ ٦٤٢، برقم ٢٤٦٦، وحسنه، وابن ماجه، كتاب

ولا شك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة.

وعن زيد بن ثابت هقال: سمعت رسول الله على يقول: «من كانت الله الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»(١).

وقد ذم الله الدنيا إذا لم تُستخدم في طاعة الله على فعن أبي هريرة الله قال: سمعت رسول الله الله يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، وعالم، أو متعلم» (٢).

الزهد، باب الهم بالدنيا، ٢/ ١٣٧٦، برقم ٤١٠٨، وأحمد، ٢/ ٣٥٨، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٢/ ٤٤٣، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣١٦٦، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، ٤/ ١٣٧٥، برقم ٤١٠٥، وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٥٠، وصحيح الجامع، ٥/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الترمذي بلفظه، كتاب الزهد، باب: حدثنا محمد بن حاتم، ٤/ ٥٦١، برقم ٢٣٢٢، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ٢/ ١٣٧٧، برقم ٢١١١، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٣٤، برقم ٧١، و١/ ٦، برقم ٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((وما والاه)) أي ما يجبه الله من أعمال البر وأفعال القرب، وهذا يحتوي على جميع الخيرات، والفاضلات ومستحسنات الشرع. وقوله: ((وعالم أو متعلم)) والرفع فيها على التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يُحمدُ مما فيها ((إلا ذكر الله، وما والاه، وعالمٌ أو متعلم)) والعالم والمتعلم: العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج منه الجهلاء، والعالم الذي لم يعمل بعلمه، ومن يعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين، انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، يعلم علم القاري، ٩/ ٣١، وتحفة

رسولَه ﷺ فيها وهو أحب الخلق إليه، فقد مات ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير (١)، ومما يزيد ذلك وضوحاً وبياناً حديث سهل بن سعد ﷺ يرفعه: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»(١)، فينبغي للمسلم أن لا ينافس في الدنيا، ولا يجزن عليها، وإذا رأى الناس يتنافسون في الدنيا، فعليه تحذيرهم، وعليه مع ذلك أن ينافسهم في الآخرة. والله المستعان.

11 - طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل: لا شك أن طلب حسن الخاتم؛ الخاتمة يكون بالدعاء، وبعمل جميع الأسباب المؤدية إلى حسن الختام؛ لأن من رغب في شيء وحرص عليه جَدَّ في طلبه بالدعاء والضراعة إلى الله عَلَا واجتهد في بذل الأسباب؛ قال الله عَلَا: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ لِيَنَا هُمُحُسِنِينَ ﴾ (٢).

وقد ثبت في الحديث: أن الأعمال بالخواتيم؛ قال النبي ﷺ: «وإنما الأعمال بخواتيمها»(٤).

ومما يعين المسلم على طلب حسن الخاتمة معرفته بعض ما ثبت عن النبي

الأحوذي شرح سنن الترمذي، ٦/٣١٦.

<sup>(</sup>۱) انظر:البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، ٣/ ٤٦، برقم ٢٢٠٠، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، ٣/ ٢٢٢٦، برقم ١٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، ٤/ ٥٦٠، برقم ٢٣٢٠، وابن ماجه، ٤/ ١٣٧٦، برقم ٤١١٠، ويأتي تخريجه في فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة، رقم ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه:البخاري،كتاب الجهاد،باب لا يقول فلان شهيد،برقم٢٨٩٨، والطرف رقم٢٠٢، ٦٤٩٣، و٧٠٦٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، برقم ١١٢.

ﷺ في حسن الخاتمة وسوئها ومن ذلك: حديث عبد الله بن مسعود هو قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات: فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه العمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار»(۱).

وقد يعمل الرجل الزمن الطويل بالطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات ثم قبل موته يرتكب الجرائم والموبقات ويترك الواجبات، فيهجم عليه الموت فجأة فيختم له بخاتمة السوء، وبالعكس؛ ولهذا قال على: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الرمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة»(٢).

قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – على حديث الباب: ((وقوله: ((فيما يبدو للناس)) إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، من جهة عمل سيئ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٤/ ٩٤، برقم ٣٢٠٨، واللفظ له، برقم ٣٣٣٠، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ٤/ ٢٠٣٦، برقم ٢٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وشقاوته، وسعادته، ٤/ ٢٠ ٢، برقم ٢٦٥١، عن أبي هريرة هي.

ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، تغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حسن الخاتمة»(١).

وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة ويبتعد عن جميع الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة، ومن ذلك ما يأتي:

السبب الأول: خوف الله على والخشية من سوء الخاتمة، فقد كان السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة، فيحسنون العمل؛ لأن الخوف مع الرجاء يبعث على إحسان العمل؛ فعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة» (٢)؛ ولهذا كان الصحابة في ومن بعدهم من السلف يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم منه؛ لأن المؤمن يخاف على نفسه النفاق الأكبر؛ لأن الموعن، ويخاف أن يغلب عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر؛ لأن دسائس السوء من أسباب سوء الخاتمة ".

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، ١/ ١٧٢، وانظر: المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، وحسنه، في كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، ٢٩٣٢، برقم ٢٤٥٠، والمحدد في المسند، ٢٤٥٠، والحاكم من حديث أبي بن كعب هن، ٢٠٨/٤، و٢/ ٤٢١، ٥١٥، وأحمد في المسند، ٥/ ١٣٦، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٥٤، وبرقم ٢٣٣٥، وانظر: صحيح سنن الترمذي للألباني، ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، ١/ ١٧٤، و١٧٢.

أبرئ بعدك أحداً، يعنى لا يكون مفشياً سرَّ رسول الله ﷺ (١).

\* وقال عبد الله بن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي الله على إيهان كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من أحد يقول: إن إيهانه على إيهان جبريل وميكائيل» (٢).

\* وقال إبراهيم التيمي - رحمه الله -: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً»(٢).

\* ويذكر عن الحسن: ((ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق))(٤).

\* ويذكر عن أبي الدرداء هأنه قال: «لأن أستيقن أن الله تقبّل لي صلاة واحدة أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ النَّمُ تَقِينَ ﴾ (٥).

السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالأعمال الصالحة؛ لأن التسويف في التوبة من أسباب سوء الخاتمة؛ ولهذا قال الله الصالحة؛ ﴿ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٦).

وقال ﷺ: ﴿ نَبِّيءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ

<sup>(</sup>۱) ذكره الحافظ ابن كثر في البداية والنهاية، ٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر، معلقاً مجزوماً به، ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق في الكتاب والباب المذكور، ١/ ٢١، معلقاً مجزوماً به.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق في الكتاب نفسه والباب، ١/ ٢١، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ١/ ١١ : ((وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين، وأشار الحافظ رحمه الله إلى صحته)).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره، ٢/ ١٤، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وانظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن القيم، ص٣٢، والآية من سورة المائدة: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة النور، الآية: ٣١.

الْعَذَابُ الأَلِيمَ ﴾(١).

و لا شك أن: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))(۲).

ولابد مع التوبة من الأعمال الصالحة؛ لقوله على: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمِّن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾(٢)، وقال على بعد أن ذكر عقاب المشرك، وقاتل النفس بغير حق، والزاني: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ الله سَيِّنَاتِم مُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾(٤).

وعن أنس ه قال: قال رسول الله : «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله» فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت»(٥).

وعن عمرو بن الحَمَقِ هُقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عَسَلَهُ» قالوا: وكيف يعسله؟ قال: «يفتح الله ﷺ له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه، أو من حوله»(٢).

 <sup>(</sup>۱) سورة الحجر، الآيتان: ٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، برقم ٢٠٥٠، والطبراني في المعجم الكبير، برقم ٢٠٨١، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، برقم ٦١٥، و٦٦، و٦٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٨، وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، ٤/ ٢٥٠، برقم ٢١٤٦، والحاكم، ١/ ٣٤٠، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي، ٣/ ١٤٥٤، برقم ٢٨٨٥: ((وهو كما قالا)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار،٧/ ٥٢ -٥٣، برقم ٤٦٤٠، و٤٦٤١، وأحمد في المسند، =

السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله على، ولهذا كان النبي يُ يُكثر الدعاء بالثبات على دين الله على فعن أم سلمة رضيف عن النبي يُ يُكثر الدعاء بالثبات على دين الله على فعن أم سلمة رضيف عن النبي يُ كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ» فتلا معاذ: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ (١).

وعن أنس ه قال: كان رسول الله يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»، فقلت: يا رسول الله، آمنا بك، وبها جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء»(٢).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضيالله عنها أنه سمع رسول الله ﷺ

٥/ ٢٢٤، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٣٤٠، وعمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني في كتاب السنة، ١/ ١٧٦، برقم ٤٠١، وذكر له شواهد برقم ٢٠٤، ٢٠٤، وابن حبان في صحيحه، ٢/ ٥٥، برقم ٣٤٣، وانظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي، برقم ١١١٤. ونقل الألباني تصحيحه على شرط مسلم في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١١٤.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الدعوات، باب: حدثنا أبو موسى الأنصاري، وقال: ((وهذا حديث حسن))، ٥/ ٥٣٥، برقم ٣٥٢٢، وأحمد في المسند من حديث النواس بن سمعان، ٤/ ١٨٢، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٥٢٥، ٥٢٨، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٧١، وفي ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، ١/ ١٠٠، برقم ٣٢٣. (والآية من آل عمران ٨).

<sup>(</sup>۲) الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن، وقال: ((وهذا حديث حسن))، ٤/٨٤، برقم ٢١٤٠، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله هيء ٢/ ١٢٦٠، برقم ٣٨٣٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٢٥، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٢٥، وفي ظلال الجنة في تخريج السنة، ١/ ١٠١، برقم ٢٢٥.

يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء»، ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» (١).

وكان ﷺ يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»(٢).

وعن أبي هريرة هقال: كان رسول الله ﷺ يتعوذ من: «جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشهاتة الأعداء»(٣).

فينبغي للمسلم أن يُكثر من هذه الأدعية التي هي من أسباب حسن الخاتمة، وعليه أن يُكثر من ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) فعن عبد الله بن

السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة، وطول الأمل ضد ذلك؛ قيس شال:قال رسول الله الله الله بن قيس الا أدلُّك على كنز من كنوز الجنة»؟ فقلت: بلى يا رسول الله، قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله» (٤). لأن قصر الأمل يَحثُّ صاحبه على اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة؛ ويؤكد ذلك حديث عبد الله بن عمر شه قال: أخذ رسول الله

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، ٤/ ٢٠٤٥، برقم ٢٦٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الإمام أحمد في المسند، ٤/ ١٨١ من حديث بسر بن أرطأة هُم، والطبراني في المعجم الكبير، ٣٣/٢، بأرقام: ١١٩٨-١١٩٨، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات، ١٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، ٧/ ١٩٩، برقم ٦٣٤٧، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ٤/ ٢٠٨٠، برقم ٢٧٠٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب القدر، باب ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، ٧/ ٢٧١، برقم ٢٦١٠، ومسلم كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، ٤/ ٢٧٦، برقم ٢٧٠٤.

ﷺ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك(١).

وعن عبد الله بن مسعود هوقال: خطّ النبي في خطّاً مربعاً، وخطّ خطّاً في الوسط خارجاً منه، وخطّ خُططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخُطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا» (1).

وعن أنس هقال:قال رسول الله هذا «يهرم ابن آدم وتشبُّ منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر» (٤).

فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا؛ فإنها متاع زائل، والله المستعان.

السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها من أسباب حسن الخاتمة، وضد ذلك حبها وإلفها. فينبغي للمسلم أن يُبغض كل ما حرمه

<sup>(</sup>١) البخاري، ٧/ ٢١٨، برقم ٦٤١٦، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، ٧/ ٢١٩، برقم ٦٤١٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ٧/ ٢٢٠، برقم ٢٤٢٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهية الحرص على الدنيا، ٢/ ٢٧٤، برقم ٢٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه:البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ٧/ ٢٢٠، برقم ٦٤٢١،ومسلم بلفظه في كتاب الزكاة،باب كراهة الحرص على الدنيا، ٢/ ٧٢٤، برقم ١٠٤٧.

الله ورسوله ؟ لأن الإنسان إذا أصر على المعاصي ومات على ذلك كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة، وبُعِثَ على ما مات عليه؛ ولهذا قال : «من مات على شيء بعثه الله عليه» (١).

السبب السادس: الصبر عند المصائب من أسباب حسن الخاتمة، وضد ذلك الجزع أو الانتحار من أسباب سوء الخاتمة، أسأل الله العفو والعافية لي ولأهل بيتي وجميع المؤمنين.

فينبغي للمسلم الصبر ابتغاء وجه الله وكال فعن صهيب الله قال: قال رسول الله و «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (١)، ولا شك أن المصائب تُكفِّر الخطايا والسيئات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٣/ ٣١٤ عن جابر هيه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ١/ ٣٤٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير ٤/ ٢٢٩٥، برقم ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) متفقّ عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ٧/٤، برقم ٦٤٨٥، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ٤/ ١٩٩١، برقم ٢٥٧١.

<sup>(</sup>٤) الوصب: الوجع اللازم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) النصب: التعب. المرجع السابق، ٢٦/ ٣٦٦.

الهم يهمه إلا كُفِّر به من سيئاته))(١).

السبب السابع: حسن الظن بالله على من أسباب حسن الخاتمة، وسوء الطن بالله من أسباب سوء الخاتمة، فينبغي للعبد أن يعلم أن الله على لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم الناس شيئاً، وهو عند ظن عبده به؛ قال النبي عند طن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني...»(٢).

السبب الثامن: معرفة ما أعده الله على من النعيم المقيم للمؤمنين، من أسباب حسن الخاتمة؛ لأن هذا العلم يَحثُّ على العمل، والاستقامة على طاعة الله على رغبة فيا عنده على من الثواب، قال الله على: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ النَّحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (٤).

فينبغي للمسلم أن يعلم أن مستقر أرواح المؤمنين في الحياة البرزخية في الجنة، فعن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن الشافعي، عن مالك، عن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، ٧/ ٣، برقم ٥٦٤١، ومسلم واللفظ له، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، ١٩٩٣/٤، برقم ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة هذا: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهِ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، ٨/ ٢١٦، برقم ٧٤٠٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، ٤/ ٢٠٦١، برقم ٢٦٧٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر يحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ٤/ ٢٨٠٥، برقم ٢٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٦٠.

الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب أن رسول الله على قال: «إنها نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه»(١).

أما أرواح الشهداء فهي أعظم من ذلك، فقد ثبت في الصحيح أن: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلّقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل...»(٢).

فينبغي للمسلم أن يعمل بهذه الأسباب الحسنة ويبتعد عن أسباب سوء الخاتمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا جميعاً الخاتمة، وأن يوفقنا لِمَا يحبه ويرضاه.

۱۲ - معرفة قصر الحياة الدنيا، وأنها كيوم أو بعض يوم مها عاش الإنسان فحياته قصيرة جداً، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلا ّ وَجْهَهُ لَهُ اللهُ كُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾(٣).

وقال سبحانه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند، ٣/ ٤٥٥، والنسائي في كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين، ٤/ ١٠٨، برقم ٢ / ١٤٢٨، وموطأ برقم ٢ / ٢٨، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، ٢ / ١٤٢٨، برقم ٢٨١، وموطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز، ١/ ٢٤٠، برقم ٤٩. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٧٣٠، برقم ٩٩٥، وفي صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ٣/ ١٥٠٢، برقم ١٨٨٧، من حديث عبد الله بن مسعود الله.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٦، ٢٧.

وقال على: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ الله وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾(١)، وهذا يدل على سرعة انقضاء الدنيا، وأن الناس إذا حشروا كأنَّه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا، ففي هذا اليوم يربح المتقون ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القويم (١).

وقال الله عَلَّا: ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ (٢).

وقال ﷺ: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١٠).

وقال ﷺ: ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلُ الْعَادِّينَ \* قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٥-٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآيات: ١١٢ - ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم، الآية: ٥٥.

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَومَئِذِ زُرْقًا \* يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُم إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا \* نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُم طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ (١).

وقال الله الله الله الله الله الله الله عَلَى مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُمْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾(٢).

وقال الله عَلَى فَي الساعة: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٣).

وقال ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (١). وقال ﴿ قَالَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خُسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (٥).

وعن المستورد أخي بني فهر قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما مَثَل الدنيا في الآخرة إلا مَثَل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمِّ فلينظر بمَ يرجع» (١). وعن أبي هريرة هاقال: قال رسول الله على: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (٧).

<sup>(</sup>۱) سورة طه، الآيات: ١٠٢ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ٢٠١٨، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، برقم ٢٣٢٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، برقم ٢٩٥٦ .

فينبغي للعبد المسلم أن يزهد في هذه الدنيا القصيرة ويتزود بالأعمال الصالحة، ويعلم أنه مهما طال عمره فهو قصير، ولكن يغتنمه فيها يرفع منزلته عند الله كالله ويقيه من عذابه، فإن طال عمره وهو ملتزم بطاعة الله كالة فهو خير له، فعن عبد الله بن بُسر هأن أعرابيًا قال: يا رسول الله! من خير الناس؟ قال: «مَن طال عمره وحسن عمله»(١).

وعن أبي بكرة الله الله الله الله الله الله أي الناس خير؟ قال: «مَن طال عمره وحسن عمله» قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله»(٢).

وأعمار أمة محمد على قصيرة من الستين إلى السبعين لمن أطال الله عمره، وقليل من يجوز ذلك؛ لحديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على «عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة». وفي لفظ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، برقم ٢٣٢٩، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، برقم ٢٣٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، اللفظ الأول كتاب الزهد، باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين، برقم ٢٣٥١، واللفظ الثاني في كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي برقم ٢٣٣١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي في هذا الموضع، ٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، برقم ٢٤١٩.

يوجب الحذر وأن المؤمن يأخذ حذره، ولا سيها إذا بلغ ستين»(١). وما أحسن ما قاله الشاعر الحكيم:

وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل

17 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير الكثير؛ لحديث أبي هريرة هقال: قال رسول الله نشي: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم»(١).

وعن ابن عباس رضرالله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول: «عينان لا تمسّه النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله» (٣).

وعن أبي ذر همقال: قال رسول الله على: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطّت السهاء وحُقّ لها أن تئطّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلَك واضع جبهته ساجداً لله، والله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الله» (ألى الله) (أ).

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله، برقم ٢٣١١، والنسائي، كتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، برقم ١٦٣٩، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الزهد، باب قول النبي على: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، برقم ٢٣١٢، و٤) الترمذي، ٢/ ٥٢٩، وأخرجه ابن ماجه، في كتاب الزهد، باب –

وعن أنس هقال: خطب النبي خطبة ما سمعت مثلها قطّ، قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال: فغطّى أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك فلان». وفي رواية فقال عبد الله بن حذافة: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» فلها أكثر من قوله: «سلوني؟» برك عمر فقال: رضينا بالله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، فسكت النبي ثم قال: «والذي نفسي بيده لقد عرضت عليّ الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط فلم أركاليوم في الخير والشر» أنها.

وعن أبي هريرة هوقال: قال أبو القاسم : «والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً» (٢).

ولو لم يكن في فضل البكاء من خشية الله إلا أنه يدخل صاحبه في ظلّ الله يوم لا ظل إلا ظلّه لكفى؛ لقوله ﷺ: ((سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه) وذكر منهم: ((رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) وقد

<sup>=</sup> الحزن والبكاء، برقم ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، باب ( لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوَّ كُمْ اللائدة: البخاري، كتاب التفسير، باب ( لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوَّ كُمْ اللائدة: ١٠١]، وله أطراف كثيرة فيها زيادات كثيرة بأرقام ٩٣، ٥٤، ٥٤، ٧٤١، ١٣٦٢، ٢٣٦٨، ٢٤٨٦، ٥٤، ٢٠٩١، ٢٠٩٥، ٥٤، ٢٠٩٥، ٥٤، ٢٠٩٥، ٥٤، ٢٠٩٥، ٥٤، ٢٠٩٥، ٥٤، ٢٣٥٩، ٢٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً))، برقم ٦٤٨٥، واللفظ من الطرف رقم ٦٦٣٧ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه:البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد، برقم ٦٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم ١٠٣١.

أثنى الله على من بكي من خشيته في آيات كثيرة، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَولَّواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢). أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولَّواْ وَأَعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢). وقوله تعالى في أهل العلم إذا سمعوا القرآن: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (٣).

وقوله تعالى في الأنبياء وممن هدى سبحانه: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾(٤).

خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها:

1 – الصبر والاحتساب: يجب على المريض الصبر وهو: حبس النفس عن الجزع والتسخط، واللسان عن الشكوى إلى المخلوق، والجوارح عن عملها ما يقتضي التسخّط: كلطم الخدود، وشقّ الجيوب، وحثو التراب على الرؤوس، ونتف الشعر، والدعاء بدعوى الجاهلية، ونحو ذلك (٥). أما الشكوى إلى الله فمطلوبة بإجماع المسلمين (٦).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: عدة الصابرين لابن القيم، ص٧٧ وص٢٩.

<sup>(</sup>٦) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٢٨.

قال الله عَلَيْ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(١).

وقال على: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾(٢).

وقال ﷺ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾(٣).

وقال الله الفَيْد: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا ّ فِي كَتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ \* لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِهَا آتَاكُمْ وَالله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ ('').

وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالْنَفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهَّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّمِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾ (٦).

وقال تعالى: ﴿ وَلَمْن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُورِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآيتان: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآيتان: ١٥٥ – ١٥٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى، الآية: ٤٣.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابرينَ ﴾ (١).

وقال رسول الله ﷺ: ((الصبر ضياء))(٢).

وعن صهيب هقال: قال رسول الله الله الأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (").

وعن عائشة رضول على الله على من شاء فجعله رحمة للمؤمنين (٥)، فليس من «أنه كان عذاباً يبعثه الله على من شاء فجعله رحمة للمؤمنين (٥)، فليس من

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣، من حديث أبي مالك الأشعري هد.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، برقم ٢٩٩٩ .

<sup>(</sup>٤) البخارى، كتاب المرض، باب فضل من ذهب بصره، برقم ٥٦٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الطاعون: قيل هو الموت العام، وقيل: المرض العام الذي يفسد له الهواء، وتفسد به الأمزجة والأبدان، وقيل: هو الوباء، وقيل: هو المرض الذي يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات، وقيل: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسميت طاعوناً لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناً، انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٨٠/، وقال النووي في تهذيب الأسهاء واللغات، ٣/ ١٨٦: ((مرض معروف هو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر هرة بنفسجية كدرة يحصل معه خفقان القلب والقيء، ويخرج في المراق والآباط غالباً والأيدي والأصابع وسائر الجسد)، ورجح ابن حجر في فتح الباري، ١٨١/١: ((أن الطاعون يكون من طعن الجن وقرعه))، واستشهد لذلك بأدلة وصحح بعضها.

عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد» (١). وقال : ((... إنها الصبر عند الصدمة الأولى» (٢).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضرالله عن النبي على قال: «ما يصيب المسلم من نَصَبٍ<sup>(٦)</sup> ولا وَصَبٍ<sup>(٤)</sup> ولا هَمٍّ، ولا حزْنٍ، ولا أذىً، ولا غمٍّ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها من خطاياه»(٥).

وعن عبد الله بن مسعود همقال:قال رسول الله هذ: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حطَّ الله سيئاته كما تحطُّ الشجرة ورقها» (٢).

وعن عائشة رضول أله عنه قالت: قال رسول الله عنه («ما من مسلم يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا كُتب له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة»)(۱).

وعن أبي هريرة ﴿قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴾: ﴿مَنْ يُرِدُ اللهُ بِهُ خَيْرًا

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر على الطاعون، برقم ٥٧٣٤ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم ١٢٨٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، برقم ٩٢٦.

<sup>(</sup>٣) النصب: التعب .

<sup>(</sup>٤) الوصب: المرض.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤١، ٥٦٤٥، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب المرض، باب شدة المرض، برقم ٥٦٤٧، ٥٦٤٨، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧١.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧٢.

وُصِبْ (۱) منه))<sup>(۲)</sup>.

وعن أنس هيرفعه: «إن عِظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السُّخْط»(٣).

وعن مصعب بن سعد عن أبيه الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيُبْتلَى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً، اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقّةُ ابتلي على حسب دينه، فإ يبرحُ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة» في المراه عليه خطيئة» في المراه المراه المراه العبد على المراه الم

٢ - لا يُسأل البلاء؛ لحديث العباس بن عبد المطلب شفال: قلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله؟ قال: ((سل الله العافية)) فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله، فقال لي: ((يا عباسُ يا عمَّ رسول الله: ((سل الله العافية في الدنيا والآخرة)))

<sup>(</sup>۱) يصب منه:معناه يبتليه بالمصائب، ليثيبه عليها، وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. فتح الباري لابن حجر، ١٠٨/١٠، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٦٤٥: ((أي يصيبه بالمصائب بأنواعها، وحتى يتذكر فيتوب، ويرجع إلى ربه)).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤٥.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٦، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم ٤٠٣١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٦٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٨، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم ٢٠٦٣، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٦٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٣١٨، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٤٨٠: «حسن صحيح».

ولحديث أبي بكر الصديق النبي الله قال على المنبر: «سلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية» (١)؛

ولحديث أبي هريرة هاأن النبي الالانكان يتعود من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شهاتة الأعداء، ومن جهد البلاء»(٣).

٣ - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى.

الإيهان بالقدر أصل من أصول الإيهان وركن من أركانه؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾(٤)؛

ولحديث عمر همن حديث جبريل المشهور وفيه: «... أخبرني عن الإيهان؟ [فقال رسول الله ﷺ]: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(٥).

صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/٤٤٦، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٥٢٣.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الدعوات، باب:حدثنا محمد بن بشار، برقم ٣٥٥٨، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، برقم ٣٨٤٩، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/٤٦٤: «حسن صحيح» وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٢٥٩ («صحيح»).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، برقم ٢٧٣٩ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، وغيره، برقم ٧٧٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، برقم ١.

والقدر في اللغة: بمعنى التقدير، وهو مصدر: قَدَر يَقْدُرُ قَدَراً، وقد تسكّن داله، وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، ومنه «ليلة القدر» وهي الليلة التي تُقدَّرُ فيها الأرزاق وتُقضى، ومنه حديث الاستخارة: «فاقدُرُه في ويسّره» أي اقضِ في به وهيّئه (۱).

والقدر في الشرع: هو تقدير الله تعالى لكل شيء، بعلمه الأزلي الأبدي، الذي لا أول لابتدائه، ولا نهاية لانتهائه، وعلمه على أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك، ومشيئته النافذة له، ووقعها على حسب ما قدرها، وأنه على الخالق لكل شيء القادر عليه (٢).

وأما معنى القضاء: فهو في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه، وإنفاذه لجهته (٣)، وأصل القضاء القطع والفصل، يقال: قضى يقضي فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق.

والقضاء في اللغة جاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أُحكم عمله، أو أُتمّ، أو خُتم، أو أُدِّيَ، أو أُوجب، أو أُعلم، أو

 <sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع الدال، مادة: ((قدر))، ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، للإمام ابن القيم، تحقيق عمر بن سليهان الحفيان، ١/ ١٤ - ٢٢٨، والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس، ص ٢٢ - ٢٣٠، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني، ١/ ٣٧، ورسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين، ص ٢٧، والقضاء والقضاء والقدر، للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، ص ٣٩، والإيهان والقضاء والقدر، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، بتقديم وتعليق الإمام ابن باز، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص٨٩٣.

أُنفذ، أو أُمضي، فقد قُضيَ، وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث<sup>(١)</sup>. وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال:

القول الأول:قال ابن الأثير رحمه الله: «ومنه القضاء المقرون بالقدر:المراد بالقدر التقدير، وبالقضاء الخلق، فالقضاء والقدر أمران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينها، فقد رام هدم البناء ونقضه (٢).

القول الثاني: قيل: القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر: جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله<sup>(٦)</sup>، والمعنى: أن القضاء: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضى السابق<sup>(٤)</sup> عكس القول الأول.

القول الثالث: قيل: القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع، وقد ذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المُعدِّ للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، وهذا يبين أن القدر ما لم يكن قضاءً فمرجوُّ أن يدفعه الله، فإذا

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب القاف مع الضاد، ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، باب القاف مع الضاد، مادة ((قضا))، ٤/ ٧٨، واختار أن القضاء والقدر شيء واحد، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، في كتابه القضاء والقدر، ص ٤٠، وقال: ((لا فرق بينهما في اللغة كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع))، فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخر، وإذا ذكرا جميعاً فلا مشاحة من تعريف أحدهما بالآخر))، ص ٤٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١١/ ١٤٩، وعمدة القاري، لبدر العيني، ٢٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: القضاء والقدر، للشيخ الدكتور عمر الأشقر، ص ٢٧. والقضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، ص ٤٦، والإيمان بالقضاء والقدر، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، ص ٢٩.

قضي فلا مدفع له<sup>(۱)</sup>.

القول الرابع: قيل: القضاء والقدر: إذا اجتمعا افترقا، فيصبح لكل واحد منها مفهوم، وإذا افترقا اجتمعا بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، أي إذا افترقا فهما مترادفان، فإذا قيل: هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، وإذا قيل: هذا قضاء الله، فهو شامل للقدر، أما إذا ذكرا جميعاً هذا قدر الله وقضاؤه] فلكل واحد منهما معنى:

فالتقدير: هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه.

وأما القضاء: فهو ما قضى به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام، أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقاً.

واختار هذا القول الرابع العلامة ابن عثيمين رحمه الله (٢). (٣)

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، مادة ((قضى))، ص٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) والإيمان بالقدر له فوائد وثمرات منها: أنه من تمام الإيمان، فلا يتم الإيمان إلا بذلك، وهو من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله، ويرد الإنسان إلى ربه، وبه يعرف الإنسان قدر نفسه، ولا يفخر إذا فعل الخير، ويهون المصائب على العبد، يورث إضافة النعم إلى مسديها، ويعرف به الإنسان حكمة الله على والإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك، ويجلب الشجاعة، والصبر والاحتساب ومواجهة الأخطار والصعاب، وقوة الإيمان، والهداية، والجود والكرم، والتوكل واليقين والاستسلام لله والاعتماد عليه، والإخلاص، وإحسان الظن بالله وقوة الرجاء، والخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة، ويقضي على كثير من الأمراض: كالحسد، فالمؤمن لا يحسد، ويجرر العقل من الخرافات، ويجلب التواضع، والسلامة من الاعتراض على أحكام الله، ويجلب الجواحرة في الأمور، والشكر، والرضا، والفرح برحمة الله، والاستقامة في السراء والضراء، وعدم اليأس من انتصار الحق، وعلو الهمة وكبر النفس، ويجلب عزة النفس والقناعة، وسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال، فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. انظر:

ومن الأدلة العظيمة التي تدل على عظم منزلة الإيهان بالقضاء والقدر ما ثبت عن عبد الله بن عمر من قوله في القدرية: «والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر..»(١).

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوا عنا قال: خرج علينا رسول الله ، وفي يده كتابان، فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟ فقلنا: لا يا رسول الله! إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسهاء أهل الجنة، وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أُجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبداً». ثم قال للذي في شهاله: «هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسهاء أهل النار، وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبداً» فقال أصحابه: ففيمَ العمل يا رسول الله! إن كان أمرٌ قد فُرغَ منه؟ فقال: «سدِّدوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ له بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ له بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ له بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ له بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ له بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ له بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ الله بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ الله بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ الله بعمل أهل النار، وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار يُختَمُ الله بعمل أهل النار، وإن عمل أمن العباد: فريق في الجنة وفريق في السعبر»(٢).

----<del>-</del>

شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، ص٤١٥، والإيهان بالقضاء والقدر، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، ص٣١-٣٩.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، برقم ١ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار، برقم ٢١٤١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٤٤٥، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٤٨، وغيرهما، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاً، ٢/ ١٦٧.

وحديث ابن الديلمي، قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر(١)، خشيت أن يفسد عليَّ ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر! إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر؛ فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء، لعل الله أن ينفعني به، فقال: لو أن الله عذب أهل سهاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهباً، أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قُبلَ منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله، فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبيّ. وقال لي: و لا عليك أن تأتى حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته، فقال مثل ما قالا، وقال: ائتِ زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فسألته، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «لو أن الله عذَّب أهل سهاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير الله عند ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد ذهباً – أو مثل جبل أحد ذهباً – تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك(٢)، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مُتَّ على غير هذا دخلت النار $(^{"})$ .

<sup>(</sup>۱) (شيء من هذا القدر) أي: لأجل هذا القدر، أي: القول به، يريد أنه وقع في نفسه من الشبه لأجل القول بالقدر.

<sup>(</sup>٢) ((ليخطئك)) أي: يتجاوز عنك فلا يصيبك، بل لابد من إصابته.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، المقدمة، باب القدر، برقم ٧٧، وأبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، برقم ٤٦٩٩ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/٤٤، وصحيح سنن أبي داود، ٣/ ١٤٨.

وحديث سهل بن سعد الساعدي هن: «أن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله الله الله عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله المرجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ مِنّا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله الله الله الله النار»، فقال رجل من القوم: فلان، فقال رسول الله الله الله وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جُرحاً شديداً، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله الله قال: أشهد أنك رسول الله، قال: «وما فخرج الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار، فأعظمَ الناسُ ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جُرحَ جُرحاً شديداً، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الخنار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل الخار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل الخرو فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» (أن الرجل ليعمل عمل أهل النار) (أنه المنار) (أنه ال

وفي رواية: «.. أيُّنا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ فقال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري، كتاب الجهاد، باب لا يقول فلان شهيد، برقم ۲۸۹۸، وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/ ٨٨، برقم ٢٠٢١، و٥/ ٩٠، برقم ٢٢٠٧، وكتاب الرقاق، باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، ٧/ ٢٤٠، برقم ٣٩٤٦. وكتاب القدر، باب العمل بالخواتيم، ٧/ ٢٧٠، برقم ٣٦٠٧، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ١/ ٢٠٠، برقم ٢١١٨.

 $(-1)^{(1)}$ رجل من القوم لأتبعنه...

وفي رواية: «نظر النبي إلى رجل يقاتل المشركين – وكان من أعظم الناس غَنَاء عنهم – فقال: «من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جُرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه، فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي : «إن العبد ليعمل – فيها يرى الناس – عمل أهل الخنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل – فيها يرى الناس – عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنها الأعهال بخواتيمها» (٢).

وفي رواية: ((وإنها الأعمال بالخواتيم))(٣).

ظهر في هذا الحديث أهمية الإيمان بالقدر (أ)؛ لأن النبي الله قال لرجل ظاهره الصلاح والشجاعة في الجهاد: «إنه من أهل النار» وقال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعلم عمل أهل النار فيها يبدو للناس وهو من أهل الجنة»، وهذا يدل على أن الله الله الله القادير، فعن على بن أبي طالب عن النبي الله قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كُتِبَ مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل: يا رسول الله أفلا

<sup>(</sup>۱) من الطرف رقم ٤٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٦٤٩٣ .

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٦٦٠٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الإيهان للحافظ إسحاق بن يحيى بن منده، ١/ ١٢٦ - ١٣٢، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، الإمام محمد بن بطة العبكري، ((كتاب القدر))، ١/ ٢٥٣.

نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منّا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل عمل أهل السعادة، وأما من كان منّا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة فيُيسَّرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسَّرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسَّرون لعمل الشقاوة، ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيسَرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيسَرُهُ لِلْعُسْرَى \* (۱). قال ابن رجب – رحمه الله –: وكذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيسَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ (۱). قال ابن رجب – رحمه الله –: «نفي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بها، وأن ذلك مقدّر بحسب الأعمال، وأن كلاً ميسر لما خُلِقَ له من الأعمال التي هي سبب السعادة أو الشقاوة». (۱).

ولاشك أن الله على إنها يهدي من كان أهلاً للهداية، ويضل من كان أهلاً للهداية، ويضل من كان أهلاً للضلالة، قال على : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ الله قُلُوبَهُمْ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾(٢).

وقال ﷺ: ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾(٤).

فبين سبحانه أن أسباب الضلالة لمن ضل إنها هي بسبب من العبد نفسه، والله على لا يظلم الناس شيئاً، ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون، قال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله، ٢/ ١٢١ برقم ١٣٦٢، ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وعمله وشقاوته وسعادته، ٤/ ٢٠٣٩ برقم ٢٦٤٧. والآيات من سورة الليل: ٥-١٠.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ١٣.

﴿ إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾(١).

وقال على الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢). ويجمع الإيهان بالقضاء والقدر أربع مراتب إذا آمن بها العبد فقد استكمل الإيهان بهذا الأصل العظيم.

المرتبة الأولى: العلم، فيؤمن العبد إيهانا جازماً أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن الله على علم بها الخلق عاملون، بعلمه الأزلي، وعلم جميع أحوالهم وأعهاهم: من الطاعات، والمعاصي، والأرزاق، والآجال، وعلم حركاتهم، وسكناتهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن منهم من أهل النار، قال على إنَّ الله بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣).

وقال على : ﴿ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٤) فبنى تقديره على المقادير الخلائق: من لمقادير الخلائق على هذا العلم السابق الأزلي، وقد مقادير الخلائق: من السعادة والشقاوة وغير ذلك بحسب الأعمال التي سبق علمه بها من خير وشر (٥).

المرتبة الثانية: كتابة الله على المحفوظ:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب ١ / ١٦٩ .

النار، قال ﷺ: ﴿ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

وقال على : ﴿ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (٢) فبنى تقديره على المقادير الخلائق: من لمقادير الخلائق على هذا العلم السابق الأزلي، وقد مقادير الخلائق: من السعادة والشقاوة وغير ذلك بحسب الأعمال التي سبق علمه بها من خير وشر (٣).

المرتبة الثانية: كتابة الله على المحميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ: الدقيقة والجليلة، ما كان وما سيكون.

قال ﷺ: ﴿ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ (٤)، وقد جمعت هذه الآية بين المرتبتين السابقتين. السابقتين. السابقتين.

وقال الله : (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ ) (٥).

وقال ﷺ: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَّام مُبِينٍ ﴾ (٦).

ولهذا قال رسول الله ﷺ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وكان عرشه على

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة يس، الآية: ١٢.

الماء))(۱).

وقال عبادة بن الصامت الله البنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيهان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله القيق يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: ربِّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني إني سمعت رسول الله الله القول: «من مات على غير هذا فليس مني» (١)، وفي لفظ للإمام أحمد: «إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة» القيامة» (١).

المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء في شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله الله الله الله الله الله الله وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله رَبُّ الْعَالَيْنَ (أَن يَشَاءَ الله وَبُ الْعَالَيْنَ (أَن).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم موسی، ٤/ ٤٤ / ٢، برقم ۲۲۵۳، عن عبد الله بن عمر رضوالله عهما.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، ٤/ ٢٢٥، برقم ٤٧٠٠، واللفظ له، والترمذي، كتاب القدر، باب حدثنا قتيبة، ٤/ ٤٥٧، برقم ٢١٥٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٣١٧، وصححه العلامة الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) المسند، ٣/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير، الآية: ٢٩.

قال على: (الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) (١)، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله هي، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المحسنين، والمتقين، والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يجب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يجب الفساد، وهو الحكيم العليم (٢).

وعلى العبد أن يبذل الأسباب، ويسأل الله التوفيق والهداية، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ولا يظلم مثقال ذرة، قال الله الله فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \* (٣).

فينبغي للمسلم أن يعقد قلبه على هذا الأصل معتمداً على الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يخوض فيها لا علم له به، ويحث الناس على النشاط والقوة، والاستعانة بالله وتفويض المقادير إلى الله كان وأن يتركوا العجز والكسل (٤)، قال النبي الله «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٣/ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧، ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، للإمام ابن بطة، ((كتاب الإيمان))، ١/ ٢١٨- ٢٢٠، و انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، للإمام ابن بطة و ((كتاب القدر)) ١/ ٢٦٧، ٢٧٣، و٢/ ٣٠٧، وأصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي، الشهير بابن أبي زمنين، ١٩٧ - ٢٠٦.

قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»(١)، ولهذه العقيدة السليمة قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ النَّمُؤُ مِنُونَ ﴾(٢).

3 — الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال: إن من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويوجه الناس إلى الحذر منها: الاغترار بالأعمال؛ ولهذا عندما قتل الرجل نفسه أعظم الصحابة في ذلك؛ لأنهم نظروا إلى شجاعته، وقتاله العظيم، ولم يعرفوا الباطن، ولا المآل فأعلم الله الخبيرُ العليمُ النبيَّ بعاقبة هذا الرجل؛ لسوء مقصده وخبث نيته (٦)، قال الإمام القرطبي — رحمه الله — في فوائد هذا الحديث: «... فيه التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال، والتعويل على فضل ذي العزة والجلال» (٤).

وقال الإمام النووي – رحمه الله –: «فيه التحذير من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها، ولا يركن إليها، مخافة انقلاب الحال للقدر السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يُقنطه من رحمة الله» (٥)؛ ولهذا قال النبي : «سدِّدوا وقارِبوا، وأبشِروا، فإنه لن يُدخل الجنة أحداً عملُهُ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدنى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، ٤/ ٢٠٥٢، كتاب العلم، باب الإيهان بالقدر والإذعان له، برقم ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٤٨٦ .

الله منه برحمة. واعلموا أن أحبَّ العمل إلى الله أدومُه وإن قلَّ $(1)^{(1)}$ .

وقد مدح الله الخائفين على أعمالهم الصالحة يخشون أن لا تقبل منهم، فقال على: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٢)، قالت عائشة رضوله عالم للنبي على: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر [أو يا بنت الصّدّيق]، ولكنه الرجل يصوم، ويتصدق، ويصلي، ويخاف أن لا يتقبل منه» (٣).

فينبغي للمسلم أن يعلم أن الاعتهاد على الله على الله على الله الله على وإخلاصه الله على وعدم الغرور والإعجاب بالأعمال. والله المستعان.

## ٥ - الجمع بين الخوف والرجاء:

يظهر من الحديث السابق أنه ينبغي للمسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء؛ لأن الإنسان لا يدري هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وقد ذكر ابن حجر – رحمه الله – عن ابن بطال – رحمه الله – أنه قال: «في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة، وتدبير لطيف؛ لأنه لو

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث عائشة رضوالله عنها: البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، ٧/ ٢٣٣، برقم ٦٤٦٤، ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله، ٤/ ٢١٧١، برقم ٢٨١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوقي في العمل، ٢/ ١٤٠٤، برقم ٤١٩٨، والترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ((ومن سورة المؤمنون))، ٥/ ٣٢٧، برقم ٣١٧٥، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٦٢، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٠٩، وصحيح سنن الترمذي، ٣/ ٨٠.

علم وكان ناجياً أُعجب وكسل، وإن كان هالكاً ازداد عتوّاً، فحُجِب عنه ذلك؛ ليكون بين الخوف والرجاء»(١).

فالأمن من مكر الله على ينافي كمال التوحيد؛ ولهذا قال الله على: ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٢).

والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ينافي كمال التوحيد أيضاً؛ ولهذا قال الله على : ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ ﴾ (٥).

وقال عَلَى: ﴿ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١). والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم (٧).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ۱۱/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) أحمد في مسنده، ٤/ ١٤٥، وفي الزهد، ص ٢٧ برقم ٦٢، وابن جرير في تفسيره، ١١/ ٣٦١ برقم ١٣٤٠، وفي تحقيقه ١٣٢٤، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤١٤، وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح، ٣/ ٤٣٦، قال: ((إسناده جيد)).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح المجيد، لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ٢/ ٥٩٨ .

وعن ابن عباس رضوالله عنها أن رسول الله الله الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله» (١).

وقال ابن مسعود الله : «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله» (٢).

ومعنى الأمن من مكر الله: أي أمن الاستدراج بها أنعم الله به على عباده من صحة الأبدان، ورخاء العيش، وهم على معاصيهم (٣).

واليأس من روح الله:أي قطع الرجاء من رحمة الله ومن تفريجه للكربات (٤). والقنوط من رحمة الله: هو أشدُّ اليأس (٥).

وهذا فيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده، ١٠٦/١، برقم ٥٥، [مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد] وقال الهيشمي في مجمع الزوائد، ١٠٤/١: رواه البزار، والطبراني ورجاله موثوقون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ١٠/ ٥٥٩، برقم ١٩٧٠١، والطبراني في المعجم الكبير، ٩/ ١٥٦، برقم ٨٧٨٨، ٨٧٨٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٠٤: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري [جامع البيان عن تأويل آي القرآن]، ١٢/ ٥٧٩، وانظر: ١٢/ ٩٥-٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ١٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب القاف مع النون، مادة: ((قنط))، ٤ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الوهاب، ٢/ ٢٠١.

## ما يرجو، وآمنه مما يخاف»(١).

فينبغي للمسلم أن يكون بين الرجاء والخوف، وقد ذكر بعض علماء نجد أنه يغلّب في الصحة جانب الخوف؛ لأنه إذا غلّب الرجاء على الخوف فسد القلب، أما في حالة المرض فيغلّب الرجاء، لكن مع الجمع بين الرجاء والخوف في جميع الأحوال<sup>(٢)</sup>.

ولابد أن يكون الرجاء والخوف مع المحبة الكاملة؛ قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله –: «وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حَروريُّ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديقٌ، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحِّد مؤمن، وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة، والخوف، والرجاء، ولابد له من جميعها، ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيمان» (٣)، وكلام بعض الحكماء يدل على أن الحب ينبغى أن يكون أغلب من الخوف والرجاء (١).

وأسأل الله على أن يرزقني وجميع المسلمين خشيته في السر والعلانية.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الجنائز: باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد، ٣٠٢/٣، برقم ٩٨٣، وابن ماجه، كتاب الجنائز: باب دكر الموت والاستعداد له، ١٤٢٣/٢ برقم ٤٢٦١، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٠٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن، ٢/ ٢٠٢، وتيسير العزيز الحميد، لسليان بن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، للحافظ أبي الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ص٧٥.

7 - يَرضى بقدر الله وقضائه على: لاشك أن الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله على واجب: كعلمه، وكتابته، ومشيئته، وخلقه؛ فإن الرضى بذلك من تمام الرضا بالله ربّاً، ومالكاً، ومدبّراً، وإلهاً؛ لأنه كله خير، وعدل، وحكمة يجب الرضى به كله (۱).

وأما القضاء الذي هو المقضي فهو نوعان:

النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به، وهو من لوازم الإسلام، كقول الله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (٢).

وكقوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾(٢).

النوع الثاني: الكوني القدري، فهذا النوع على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يجب الرضابه: كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضابها.

القسم الثاني: لا يجوز الرضابه: كالمعائب، والذنوب التي يسخطها الله.

القسم الثالث: ما يُستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب: كالمصائب، من مرض، أو فقر، أو حصول مكروه، أو فقد محبوب، أو نحو ذلك؛ فيجب الصبر على ذلك، أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب وسكونه، وتسليمه عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمني أنها ما

<sup>(</sup>١) شفاء العليل، لابن القيم، ٢/ ٦٦ / ٧٦٣، وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لعبد العزيز السلمان، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦٥.

كانت فهذا لا يجب على الصحيح بل يستحب؛ لأن فيه صعوبة جداً على النفوس عند أكثر الخلق؛ فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله وإنها هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به استحباباً (١).

وهذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي، وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله: كعلمه، وكتابته، وتقديره، ومشيئته، وخلقه، فالرضا به من تمام الرضا به ربّاً، وإلهاً، ومالكاً، ومدبراً، فبهذا التفصيل يتبيّن الصواب، ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس (٢)(٣).

قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله-: «عند المصيبة

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل، لابن القيم، ٢/ ٢٧ - ٧٦٧، وانظر: الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للسلمان، ص ٢٨١، والدرر البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي، ص ٥١ - ٥٣، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٣/ ٣٠ - ٢٠١، والاستقامة له، ٢/ ٣٧ - ٢٧، وشرح الطحاوية، ص ٢٥٨، والإيمان بالقضاء والقدر للشيخ إبراهيم الحمد، ص ١٥ - ١١، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، ص ٥٤٣، والمنتقى من فرائد الفوائد له، ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل، لابن القيم، ٢/ ٧٦٢-٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله –: ((الرضى بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله واجب مطلقاً؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربًّا.

وأما القضاء الذي هو المقضي فالرضا به تُختلفٌ:فإن كان المقضي دينيّاً وجب الرضا به مطلقاً. وإن كان كونيّاً فإما أن يكون نعماً أو نقماً أو طاعات، أو معاصي: فالنعم يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام شكرها، وشكرها واجب.

وأما النقم: كالفقر والمرض، ونحوهما، فالرضا بها مستحب عند الجمهور وقيل: بوجوبه.

أما الطاعات فالرضا بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة ومستحبة إن كانت مستحبة.

وأما المعاصي فالرضى بها معصية، والمكروهات الرضا بها مكروه، والمباحات مباح والله أعلم، المنتقى من فرائد الفوائد، ص٩٠١.

ثلاثة أمور: الصبر وهو واجب، والرِّضي سُنَّة، والشكر أفضل»<sup>(١)</sup>.

٧ - لا يُنسب الشرُّ إلى الله هَلا؛ لقول النبي في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: «وجهت وجي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاي ونسكي، ومحياي ومماي لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» (٢).

فقوله على: «والشر ليس إليك» يبيّن أن الله كالله عن الشر، وكل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنها صار شرّاً، لانقطاع نسبته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرّاً.

وهو على خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. وخلقه وفعله، وقضاؤه خير كله، فالقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه علم الله، وكتابته، ومشيئته، وخلقه وذلك خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه: لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وإنما

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، برقم ٧٧١.

الشر يدخل في بعض مخلوقاته فالشر في المقضي لا في القضاء (١). فالإيمان بالقدر خيره وشره.

وقد يكون المقدور خيراً بالنسبة إلى محل، وشرّاً بالنسبة إلى محل آخر، وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس، مثال ذلك القصاص؛ وإقامة الحدود؛ فإن ذلك شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الزجر، وكذلك الأمراض وإن كانت شروراً من وجه فهي خير من وجوه عديدة (٢).

والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله كلك.

۸ – یحمد الله علی کل حال؛ لحدیث عائشة رضول قالت: کان رسول الله ﷺ إذا رأی ما یجب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات» وإذا رأی ما یکره قال: «الحمد لله علی کل حال»(۳)؛

ولحديث ابن عباس رضيالله قال: جاء النبي ﷺ إلى بعض بناته وهي

<sup>(</sup>۱) انظر: شفاء العليل، لابن القيم، ٢/ ٥٠٥-٥٣٦، والإيهان بالقضاء والقدر، لمحمد بن إبراهيم الحمد، ص١٠٥-١٠٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، ص٥٠-٥٥، ومنهاج السنة لابن تيمية، ٣/ ١٤٢-١٤٤، والتفسير القيم لابن القيم، ص٥٥-٥٥، ومدارج السالكين، ١/ ٤٠٩- ٢١٤، وبدائع الفوائد، ٢/ ٢١٤- ٢١٥، وطريق الهجرتين، ص١٧٧- ١٨١، والروضة الندية لابن فياض، ص٥٥-٣٠، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي، ص٢٨٦-٢٨٧، والحكمة والتعليل في أفعال الله. د. محمد بن ربيع المدخلي، ص١٩٩- ٢٠٤، وفتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ٢٥٥-٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، برقم ٣٨٠٣، والحاكم، ١/ ٤٩٩، وصححه، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٦٥، وحسنه في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٢٤٥.

وعن أبي هريرة ه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «يقول الله كان عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير (٢) يحمدني، وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه»(٤).

٩ - يُحسن الظن بالله تعالى؛ لحديث جابر الله قال: سمعت رسول الله

<sup>(</sup>١) السَّوْق:أي النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه، ويقال:السياق.النهاية لابن الأثير، ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند، ٤/ ٢٣٤، برقم ٢٤١٢، و٤/ ٢٧٩، برقم ٢٤٧٥، ورقم ٤٠٧٠، وقال المحققون لمسند أحمد في الموضعين: ((إسناده حسن)) وأخرجه الترمذي في الشهائل، برقم ٣١٨، وابن أبي شيبة، ٣/ ٩٩٤، وعبد الله بن حميد، برقم ٣٩٥، والبزار، برقم ٨٠٨، والنسائي، ٤/ ١٢، ويشهد لقوله: ((هذه رحمة)) ما عند البخاري، برقم ١٢٨٤، ومسلم، برقم ٩٢٣ من حديث أسامة بن زيد عليه عن النبي على وقال الألباني عن حديث ابن عباس في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٦٣٢: ((وهذا إسناد صحيح)).

<sup>(</sup>٣) ((بمنزلة كل خير)) قال السندي: أي في منزلة يستحق فيها كل خير، نقلاً عن حواشي مسند الإمام أحمد المحقق، ٢٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند، ١٩٠/١٤، برقم ١٩٠/١، و ١٤/ ٣٤٥، برقم ٢٧٣١، وقال محققو المسند: (إسناده جيد))، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، برقم ٤٤١٤، والبزار برقم ٢٨١، قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/ ١٧٢: ((وقال الهيثمي: إسناده حسن. وهو كما قال)).

ﷺ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كالي» (١)؛ ولحديث أبي هريرة شه قال: قال النبي ؛ «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي...» (٢).

وفي رواية لابن حبان: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن شرّاً فله» (٣).

قال الإمام النووي – رحمه الله –: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حسن الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجياً، ويكون سواء، وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلّب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك، أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له»(أ).

ويؤيد ذلك حديث جابر الآخر عن النبي ﷺ أنه قال: «رُيبعث كل عبدٍ على ما مات عليه» (٥).

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: ‹‹معناه يبعث على الحالة التي

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم ٢٨٧٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُخَذِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ برقم ٥٠٤٧، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم ٢٦٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ((موارد)) وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، برقم ١٦٦٣.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٢١٤-٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم ٢٨٧٨ .

مات عليها))<sup>(۱)</sup>.

وعن جابر ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: ((من مات على شيء بعثه الله عليه))(٢).

• ١ - يُطهّر ثيابه ويختار أجملها؛ لحديث أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت، دعا بثياب جُدد، فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» (٣). وقيل: الثياب المراد بها هنا: الأعمال (٤).

۱۱ - لا يتمنى الموت لضرِّ نزل به؛ لحديث أنس شه قال: قال رسول الله شه: «لا يتمنى أحدُكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابدَّ متمنياً للموت، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» (٥).

وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيَّات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطاً له فقال:

<sup>(</sup>۱) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٣/ ٣١٤، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٣٤٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، برقم ٣١١٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، برقم ٦٣٥١، وكتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم ٥٦٧١، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمنى الموت لضر نزل به، برقم ٢٦٨٠.

 $((1)^{(1)})$  ((إن المسلم ليؤجر في كل شيء إلا في شيء يجعله في هذا التراب)

وعن أبي هريرة على قال: سمعت رسول الله على يقول: «لن يُدْخِلَ أحداً عَمَلُهُ الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» [وفي لفظ: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورحمة]، فسددوا، وفضل] [وفي لفظ: «إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة]، فسددوا، وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»(٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم ۲۷۲، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، برقم ۲۸۸۱.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم ٢٧٣٥، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، برقم ٢٨١٦، واللفظ للبخاري إلا ما بين المعقوفات فلمسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، برقم ٢٦٨٢ .

<sup>(</sup>٤) أحمد، ٦/ ٣٣٩، وأبو يعلى، برقم ٧٠٧٦، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي،

وفي حديث عمار هير فعه وفيه: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي...»(١).

ولحديث أبي هريرة هم النبي الله قال: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» (٢)؛

ولحديث أسامة بن شريك، قال:قالت الأعراب يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله الله الله يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحدٍ» قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهرم»، وفي لفظ لأحمد: «تداووا عباد الله؛ فإن الله الله الله المنزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم». وفي لفظ لأحمد أيضاً: «تداووا؛فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، عَلِمَه من عَلِمَه، وجَهِلَهُ من جهله». وفي لفظ لابن ماجه قالوا: يا رسول الله! ما خير ما أعطي العبد؟ قال: «خلق حسن» (٤).

١/ ٣٣٩، والبيهقي، ٣/ ٣٧٧، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٢.

<sup>(</sup>١) النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر، برقم ٢ ١٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٢٨٠، ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم ٢٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، برقم ٥٦٧٨ .

<sup>(</sup>٤) أحمد، ٤/ ٢٧٨، والترمذي، كتاب الطب عن رسول الله على، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، برقم ٢٠٨٨، وأبو داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، برقم ٣٨٥٥، وابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، برقم ٣٤٣٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وغيره، ٢/ ٤٦١.

وعن عبد الله بن مسعود الله يرفعه: «ما أنزل داءً إلا قد أنزل له شفاء، عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ» (١).

ولا شك أن الأدوية من قدر الله تعالى (٢)، وقد قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر حينها لم يدخل بالجيش الشام بسبب وجود الطاعون بها: «أفراراً من قدر الله؟» فقال عمر شه: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة – وكان عمر يكره خلافه، نعم نفرُ من قدر الله إلى قدر الله...» (٣).

قال الإمام ابن القيم – رحمه الله –: «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة، والأدواء التي لا يمكن الطبيب أن يبرئها، ويكون الله على قد جعل لها أدوية تبرئها، ولكن طوى علمها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلاً الأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله، وهذا أحسن المحملين في الحديث...) (1).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: «هذه الأحاديث تدل على شرعية التداوي بالطرق المباحة، وهو

<sup>(</sup>۱) أحمد، برقم ٣٥٧٨، ٣٩٢٢، ٣٦٦، ٤٣٣٤، ٤٣٣٤، وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند، ٥/ ٢٠٠: ((إسناده صحيح)).

وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، برقم ٣٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مسند الإمام أحمد، برقم ٢٧٤، ١٥٤٧٣، ١٥٤٧٤، وزاد المعاد ٤/٤١.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه في قصة طويلة:البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، برقم ٥٧٢٩، ومسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، برقم ٢٢١٩.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد، ٤/٤ .

خير مِنْ تَرْك الدواء؛ لأن الدواء يعينه على الطاعة، والمرض قد يعوقه عن الطاعات» (۱)، وقال رحمه الله: ((الله قدر الداء وقدَّر الدواء، فكلُّ من قدر الله) (۲)، وسمعته أيضاً يقول: ((ترك الأسباب عجز، والتوكل هو الاعتهاد على الله والعمل بالأسباب) (۳)، وقال: ((وتعطيل الأسباب فيه فساد الدين والدنيا، أما حديث السبعين [ألف] الذين يدخلون الجنة بغير حساب فهو من باب الأفضلية، وإذا احتاج إلى الاسترقاء، أو الكي فلا حرج) (٤).

وكنت أسمعه يرجح أن التداوي يكون مستحبّاً فقط، ولا يكون واجباً على الصحيح.

وذكر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - خلاف العلماء:

القول الأول: منهم من قال: يجب التداوي.

القول الثاني: منهم من قال: يستحب و لا يجب.

القول الثالث: منهم من قال: ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان.

القول الرابع: قال بعض العلماء: إذا كان الدواء مما عُلِمَ أو غَلَبَ على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ٤/ ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ٤ / ١٤.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ٤/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، ١٦/٤.

فتركه أفضل.

قال: والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل: السرطان الموضعي، والسرطان الموضعي بإذن الله إذا قُطِع الموضع الذي فيه السرطان، فإنه ينجو منه، لكن إذا تُرِك انتشر في البدن، وكانت النتيجة هي الهلاك، فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ لأنه موضعي يُقطع ويزول، وقد خرق الخضر السفينة، لإنجاء جميعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجباً، وعلى ذلك فالأقرب أن يقال ما يلي:

أ – أن ما عُلِمَ أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب.

ب – أن ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل؛ لأمر النبي بللك؛ ولأنه من الأسباب النافعة، والإنسان ينتفع بوقته ولاسيها المؤمن المغتنم للأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه؛ ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بها ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه الله انشرح صدره، وانبسطت نفسه، وقام بها ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذاً مُراداً لغيره فيُسنُّ.

ج – أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لئلا يُلقي الإنسانُ بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر (١).

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٢ ببعض التصرف.

على الذي تألَّم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(1).

وعن عائشة رضول النبي كان ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثَقُلَ كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها» قال الراوي: فسألت ابن شهاب الزهري: كيف كان ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، ولفظ مسلم: «أن النبي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها»(٢).

15 – يؤدِّي الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا كتبها، وأوصى بها واستعجل بذلك؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضوالله عنها قال: قال رسول الله نه «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثمَّ دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى يأتي ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حُبِسَ في ردغة الخبال (٢) حتى يأتي بالمخرج مما قال» أنا.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، برقم ٢٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات، برقم ٥٧٣٥، وباب المرأة ترقى الرجل، برقم ٥٧٥١، ومسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات، برقم ٢١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ردغة الخبال: الردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير، وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال: عصارة أهل النار، والخبال في الأصل: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. النهاية في غريب الحديث لابن الأثبر، ٢/٨، و٢/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢٧، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص١٣.

وعن جابر بن عبد الله رضوالله على قال: لما حضر أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي ، وإني لا أترك بعدي أعزَّ عليَّ منك غير نفس رسول الله ، وإن عليَّ ديناً فاقض واستوص بأخواتك خيراً، فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذ هو كيوم وضعته هنيّةً غير أذنه [فجعلته في قبر على حدة](١).

ويستعجل في مثل هذه الوصية الواجبة في الحقوق التي تلزمه: كالحج إن لم يحج، والدَّين، والنذر، والكفَّارات، والودائع وغير ذلك؛ فإنه يلزمه أن يوصي بهذه الحقوق<sup>(۲)</sup>؛ لقوله ﷺ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»<sup>(۳)</sup>.

والمعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه؛ لأنه لا يدري متى تأتيه المنية فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك (٤)؛ ولهذا قال ابن عمر رضرالله على الله على منذ سمعت رسول الله على قال ذلك إلا وعندي وصيتى (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، برقم ١٣٥١، وما بين المعقوفين من الطرف رقم ١٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، ٢٣/ ٧، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٨٤، وفتح الباري، لابن حجر، ٥/ ٣٩٥، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ٧/ ٧٤، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٤/ ٦١: ((وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة)).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الوصية، برقم ١٦٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فقه الدعوة في صحيح البخاري، للمؤلف، ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) مسلم، برقم ٤ – (١٦٢٧).

قال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله: ((والمعنى: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده، وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت))(١).

وقال عَلَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (٤). وقال عَلَىٰ: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ (٥).

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع، ٢/ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، برقم ٥٠٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآيات: ٤٢-٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية: ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾(١).

وعن أبي ذر هو عن النبي في فيها يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...» (٢).

وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضول أن رسول الله قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (٤).

وعن أبي هريرة هأن رسول الله قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ١٣ .

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٤، برقم ٧٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٦، برقم ٢٥٧٨.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ٣/ ١٣٤، برقم ٢٥٨٠، برقم ٢٤٤٢.

من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار»(١).

والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتصُّ بعضها من بعض؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «لتؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(٢).

والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيراً، فعن أبي أمامة أرسول الله والله والله

والله على وإن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهور، فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه؛ ولهذا ثبت من حديث أبي موسى النبي قال: «إن الله على ينساه؛ ولهذا ثبت من حديث أبي موسى النبي النبي

وقد أمر النبي بنصر المظلوم، فقال: «... ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوماً

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٧، برقم ٢٥٨١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٧، برقم ٢٥٨٢، من حديث أبي هريرة ١٠٠٥، مسلم،

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، ١/ ١٢٢، برقم ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه:البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة هود، باب قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾، ٥/ ٢٥٥، برقم ٤٦٨٦، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٧، برقم ٢٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية: ١٠٢.

فلينصره»(۱).

وعن أنس هقال: قال رسول الله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ فوق يديه»(٢).

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل أن يكون الوفاء من الحسنات؛ قال النبي ﷺ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه»(٣).

وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقاب على ذلك، قال الرسول ﷺ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»(٤).

وقد حذر النبي ﷺ من دعوة المظلوم، قال ﷺ لمعاذ بن جبل ﷺ: «.... واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»(°).

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٨، برقم ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ٣/ ١٣٥، برقم ٢٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ ٣/ ١٣٦، برقم ٢٤٤٩، من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: من حديث معقل بن يسار: البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، ٨/ ١٣٦، برقم ٧١٥١، ومسلم، كتاب الإيهان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، ١/ ١٢٥، برقم ١٤٢، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: من حديث ابن عباس رضراف عهدا: البخاري، كتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، ٣/ ١٣٦، برقم ٢٤٤٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين

ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أُويس؛ فإنها ادَّعَتْ عليه أنه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال: «أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله يهي قال: وما سمعت من رسول الله يهي يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين (۱) يوم القيامة)، فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال:اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها [وفي رواية:واجعل قبرها في دارها]، قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينا في عشي في الدار [وفي رواية:هين في أرضها] مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها)، (۱).

ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه، قصة سعد بن أبي وقاص في فعن جابر بن سمرة في قال: ((شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر في فعزله واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي،

وشرائع الإسلام، ١/ ٥٠، برقم ١٩.

<sup>(</sup>۱) طوقه إلى سبع أرضين: يحتمل أن يكون معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كها جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه، وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بين زيد البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، ٣/ ١٣٧، برقم ٢٤٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، ٣/ ١٢٣٠، برقم ١٦٦٠، واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث.

قال أبو إسحاق:أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله هم ما أخرِمُ عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في الأخريين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفاً حتى فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوارى في الطرق يغمزهن (١).

والأحاديث تؤكد على أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان فاجراً فاسقاً، فعن أبي هريرة هقال: قال رسول الله ﷺ: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه»(٢).

وقد ذكر الإمام ابن عبر البر – رحمه الله – آثاراً كثيرة عن السلف الصالح يحذرون فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة المظلوم، ثم قال – رحمه الله –: ولقد أحسن القائل:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في في الحضر والسفر، وما يجهر فيه وما يخافت، ١/ ٢٠٦، برقم ٧٥٥، واللفظ والقصة له، ومسلم بنحوه، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ١/ ٣٣٤، برقم ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند، ٢/ ٣٦٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٠/ ٢٧٥، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٣٠٠:«وإسناده حسن»، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٤٠٧، برقم ٧٦٧.

نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم (۱) والظلم في الحقيقة: وضع الأشياء في غير مواضعها (۲)، وهو على قسمين: القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

النوع الأول: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه قبل التوبة منه.

النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي التي يكون صاحبها تحت المشيئة إذا لم يتب منها، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، بعد التطهير من إثم المعصية.

القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك الله منه شيئاً بل يعطى المظلوم حقه من الظالم ما لم يستحلّه في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

والله على إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم يظلمهم؛ ولهذا قال على: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤).

وقال ﷺ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالَحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ

<sup>(</sup>۱) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، ۲۷/ ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع العلوم والحكم، ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٤٠ .

بِظَلامِ لِّلْعَبِيدِ ﴾(١).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلُمًا وَلاَ هَضْمًا ﴾ (٢).

أسأل الله العافية لي ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة.

10 - يُشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث، ويُشهد على ذلك؛ ولاشك أن الصدقة في حال الصحة أعظم أجراً؛ لحديث أبي هريرة الله أن الصدقة أعظم الله أي الصدقة أعظم أجراً؛ قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؛ قال: «أن تَصدَّقَ وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، ووقد كان لفلان»(۱).

وعن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه: في الفقراء، أو في المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله لله يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع»، ولفظ النسائى: «مثل الذي يعتق

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، برقم ١٤١٩، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم ١٠٣٢.

أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع) (١).

وعن أبي هريرة هقال:قال رسول الله نضد وفاتكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» (٢).

ولا يزيد في الوصية على الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص الله عادني رسول الله في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، قلت: يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: «لا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا»، أو كثير «إنك إن بشطره؟ قال: «لا»، ثم قال: «الثلث والثلث كبير»، أو كثير «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» ("). قال: قلت: يا رسول الله أُخلَّفُ بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن ثُخلَّف فتعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضرُّ بك آخرون... وفي

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، برقم ٢١٢٣، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، برقم ٣٦٤٤، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول، ٢١/ ٦٢٨: ((وهو كما قال))، أي كما قال الترمذي، وقال: ((ورواه أحمد والدارمي وغيرهما))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص٢٠٥ وفي ضعيف سنن النسائي، ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٢٧٠٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٦٥، وفي إرواء الغليل، برقم ١٦٤١، وذكر له شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي الله سعد بن خولة، برقم ١٢٩٥، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٨.

لفظ لمسلم: «عادني النبي شفلت: أوصي بهالي كله؟ فقال: «(لا)»، قلت: فالنصف؟ فقال: «(لا)»، قلت: أبالثلث؟ فقال: «نعم، والثلث كثير».

والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث والثلث جائز؛ لحديث ابن عباس رضوالله عنه الله عنه قال: «الثلث والثلث كثير» (١).

أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون الموصي فهي منسوخة بآية الميراث، فعن ابن عباس رضول عنها: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث» (٣).

قال العلامة السعدي - رحمه الله -: «واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ۲۷٤۳، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ۱۶۲۹.

<sup>(</sup>۲) الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، برقم ۲۱۲، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم ۲۷۱۳، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم ۲۸۷۰، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲/۲۰۷: ((حسن صحيح)). وأخرجه النسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، من حديث عمرو بن خارجة، برقم ۳۲٤۳، ۳۲٤۵، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ۲/ ۵۰۵.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، برقم ٢٨٦٩، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٧: ((حسن صحيح)).

غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردَّها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم أن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما، ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين؛ لأن كلاً من القائلين بها كل منهم لحظ ملحظاً واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإن أمكن الجمع كان أحسن من ادّعاء النسخ الذي لم يدلً عليه دليل صحيح»(۱).

ويَشهد على وصيته رجلان عدلان من المسلمين، فإن لم يوجدا فرجلان من غير المسلمين، على أن يستوثق منها عند الشك بشهادتها حسبها جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ النَّمُوتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ النَّمُوتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ النَّمُوتِ تَخْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِالله إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّا إِذًا لَيْنَ الآثِمِينَ \* فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُما كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله إِنَّا إِذًا لَيْنَ الطَّالِينَ \* السَّتَحَقَّ الْمُعُلِينَ بِالله لَشَهَادَةُ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن ثُرَدَّ أَيُهانُ بَعْدَ أَيُهانِ بَعْدَ أَيُهانِ بَعْدَ أَيُهانَ بَعْدَ أَيُهانُ بَعْدَ أَيُهانِ فَلَا أَنْ ثُرَدً أَيُهانُ بَعْدَ أَيُهانِ بِالله لَسَهَادَةً عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن ثُرَدَّ أَيُهانُ بَعْدَ أَيُهانِ بَعْدَ أَيُهانِ بَعْدَ أَيُهانً بَعْدَ أَيُهانِ فَلَا فَيَانِ فَلَكُ أَنْ يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يُخَافُواْ أَن ثُرَدَّ أَيُهانُ بَعْدَ أَيُهانِ مُ

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٦٨ .

وَاتَّقُوا الله وَاسْمَعُواْ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١).

17 - يحرم عليه الإضرار في الوصية؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ (٢)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري هأن رسول الله عليه الله عليه (لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّه الله، ومن شاقَ شاقَ الله عليه) (٣).

«والإضرار في الوصية من الكبائر»(<sup>1)</sup>، قال الإمام الشوكاني: «ثبت عن ابن عباس رضوالله عنها أو قد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية (<sup>1)</sup>، قال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –: «المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصى لغير

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآيات: ١٠٦ -١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٢/ ٥٧-٥٨، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦، وانظر: إرواء الغليل، رقم ٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٤/ ٦٦: ((رواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي مرفوعاً، ورجاله ثقات)).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار، ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب: ((إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ ﴾ [حتى بلغ] (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ أبو داود في الوصايا، برقم ٢٨٦٧، والترمذي، برقم ٢١١٨، وابن ماجه، برقم ٢٧٠٤ وأحمد، برقم ٢٧٤٧ ولكن فيه: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة))، ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره، وقد حسنه الترمذي، وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ٢١/ ٢٢٦: ((ولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس ((الإضرار في الوصية من الكبائر)). رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات)). انتهى كلام الشيخ عبد القادر.

أهلها ونحو ذلك»(١).

وفي لفظ لأحمد: «أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (٤) فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله على بها صنع، قال: «أوفعل ذلك؟» قال: «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين (٥).

وعن أبي زيد الأنصاري «أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله ، فأعتق اثنين وأرق أربعة» (٦).

وزاد أبو داود: ‹‹وقال: يعني النبي ﷺ: **‹‹لو شهدته قبل أن يدفن لم** يدفن في مقابر المسلمين››<sup>(۷)</sup>.

١٧ – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته، ويأخذ من شاربه إن كان له شارب؛

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول لابن الأثير، ١١/٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً في عبد، برقم ١٦٦٨ .

<sup>(</sup>٣) لفظ أبي داود، برقم ٣٩٥٨، وقال الألباني: صحيح الإسناد، وهو لفظ الترمذي أيضاً، برقم ١٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) جمع رجل.

<sup>(</sup>٥) أحمد، برقم ٢٠٠٠٩، واللفظ من هذا الموضع، وأخرجه برقم ١٩٩٣٢، ورقم ١٩٨٢٦، ورقم ٢٠٠٠١، ورقم ٢٠٠٠١، ورقم

<sup>(</sup>٦) أحمد، برقم ٢٢٨٩١، ٢٢٨٩٢ .

<sup>(</sup>٧) أبو داود، كتاب الوصايا، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، برقم ٣٩٦٠، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٨٦: ((صحيح الإسناد)).

لحديث أبي هريرة في قصة خبيب، وفيه أن خبيباً في عندما علم بأن المشركين أجمعوا على قتله استعار من ابنة الحارث موسى يستحد به، فأعارته...»(١).

۱۸ – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله، لعل الله أن يلهمه ذلك؛ لحديث معاذ بن جبل شه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»(٢).

وعن أبي ذر ه قال: قال رسول الله ؟ : «أتاني آتٍ من ربي فأخبرني – أو قال: بشرني – أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (٢). الجنة» (٣).

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتح لك وإلا لم يُفتح»(٤).

سادساً: آداب زيارة المريض كثيرة، منها ما يأتي:

١ – زيارة المريض حق على أخيه المسلم؛ لحديث أبي هريرة الله قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب هل يستأسِرُ الرجل؟ ومن لم يستأسرُ ومن ركع ركعتين عند القتل، برقم 8 . ٣٠٤٠

وانظر:سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، برقم ٣١١٢.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجنائز، بابٌ في التلقين، برقم ٣١١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٩، والحديث أخرجه أحمد، ٥/ ٢٣٣، وغره.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، برقم ١٢٣٧، ومسلم، ومسلم، كتاب الإيان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قبل الحديث رقم ١٢٣٧.

سمعت رسول الله على المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس»، وفي لفظ لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس حمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه» (۱).

وعن البراء بن عازب هقال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع:أمرنا باتباع الجنائز،وعيادة المريض،وإجابة الداعي،ونصر المظلوم، وإبرار المقسم،ورد السلام،وتشميت العاطس،ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب،والحرير،والديباج،والقسي،والإستبرق [وعن المياثر](٢).

وعن أبي موسى الأشعري هقال: قال رسول الله ﷺ: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» (٣).

٢ – ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول على الثواب العظيم؛ لحديث ثوبان هوقال: قال رسول الله ﷺ: «عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع»، وفي لفظ: «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»، وفي لفظ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في الجنة حتى يرجع»، وفي لفظ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في المسلم لم يؤل في المسلم لم يؤل في المسلم لم يؤل في الم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٤٠، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، برقم ٢١٦٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٣٩، وما بين المعقوفين من كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم ٥٦٥٥، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، برقم ٥٦٤٩ .

خرفة الجنة حتى يرجع»، وفي لفظ: قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها»(١).

وعن أبي هريرة ها قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: يا أبن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقني أنك لو سقيته وجدت ذلك عندى»(٢).

ولفظ ابن ماجه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتى أخاه المسلم

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، برقم ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، برقم ٢٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) الترمذي بلفظه، كتاب الجنائز، باب في عيادة المريض، برقم ٩٦٩، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٤٩٧ وفي الصحيحة، برقم ١٣٦٧: ((صحيح إلا قوله ((زائراً))، والصواب شامتا)).

عائداً مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح»(١).

وعن أبي هريرة هقال: قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضاً نادى منادٍ من السهاء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً» (٢).

٣ - يدعو للمريض بالشفاء؛ لحديث ابن عباس عمن النبي عقال:
 (من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم
 رب العرش العظيم أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض»(٣).

وعن سعد بن أبي وقاص في خديثه الطويل، وفيه: أن النبي على جاء إليه يعوده ووضع يده على جبهته ثم مسح بيده على صدره وبطنه، ثم قال: «اللهم اشف سعداً» ثلاث مرار (٤).

وعن ابن عباس رضرالله على أن النبي الله دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، برقم ١٤٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/٢، وأخرجه أبو داود أيضاً موقوفاً عن علي نحوه، برقم ٣٠٩٨، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٣: ((صحيح موقوف)).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، برقم ١٤٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، برقم ٣١٠٦، والترمذي، كتاب الطب، بابٌ، برقم ٢٠٨٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٣١٠٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض، برقم ٥٦٥٩، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ٨ – (١٦٢٨)، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، برقم ٣١٠٤.

٤ - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية؛ لما تقدم في إحسان الظن بالله على ولحديث سعد بن مالك قال: عادني رسول الله وأنا مريض، فقال: «أوصيت؟» قلت: نعم، قال: «بكم؟» قلت: بهالي كله في سبيل الله، قال: «فها تركت لولدك؟» قلت: هم أغنياء بخير، قال: «أوص بالعشر» فها زلت أناقصه حتى قال: «أوص بالثلث والثلث كثير» كثير» ولحديث ابن عمر رضوالله عنها: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» أن.

• - يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً؛ لحديث أنس ان غلاماً من اليهود كان مَرِضَ فأتاه النبي الله يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أسلم»، فنظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقام النبي العود يقول: «الحمد الله الذي أنقذه بي من النار»(٤).

وقد عاد رسول الله على عمه أبا طالب في مرض الوفاة ودعاه إلى أن يقول: لا إله إلا الله، ولكنه أبى وقال: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٦١٦.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، برقم ٩٧٥، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٣٦٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٠ دون قوله: ((أوصِ بالعشر)) فهو ضعيف. وأصل الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم كها تقدم في الوصية، وانظر: إرواء الغليل، برقم ٨٩٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٤ - ( ١٦٢٧ )، وتقدم تخريجه في آداب المريض.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتب المرضى، باب عيادة المشرك، برقم ٥٦٥٧، واللفظ لأبي داود في كتاب الجنائز، باب عيادة الذمي، برقم ٣٠٩٥، وزاد أحمد في رواية، ٣/ ١٧٥، ٢٢٧، ٢٦٠: ((فلها مات قال: صلوا على صاحبكم)).

يقول هذه الكلمة العظيمة (١).

7 - يُبيِّن له فضل المرض وما يُكفِّر من السيئات؛ لحديث أم العلاء قالت: عادني رسول الله وأنا مريضة، فقال: «أبشري يا أم العلاء! فإن مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة» (٢).

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة (٣).

٧ - يلقنه إذا كان في حالة النزع: «لا إله إلا الله)؛ لحديث أبي سعيد الخدري هاقال: قال رسول الله : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله))(٤).

ولحديث أنس هأن رسول الله على عاد رجلاً من الأنصار، فقال: ((يا خال قل: لا إله إلا الله)) فقال: أخالُ أم عمُّ؟ فقال: ((بل خال)) فقال: فخيرٌ لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي على: ((نعم))(٥).

٨ - لا يقول في حضور المريض إلا خيراً؛ لحديث أم سلمة رضوالله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً، فإن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، برقم ١٣٦٠، ومسلم، كتاب الإيهان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، برقم ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب عيادة النساء، برقم ٣٠٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٢، والأحاديث الصحيحة، برقم ٧١٤.

<sup>(</sup>٣) سبق ذكر جملة منها في آداب المريض.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، برقم ٩١٦ .

<sup>(</sup>٥) أحمد،٣/ ٢٠١٥٢، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، وقال الألباني في الجنائز، ص٠٢: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)).

الملائكة يؤمّنون على ما تقولون)(١).

9 – يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر؛ لحديث أبي هريرة هوال: قال رسول الله على: «إن لكل شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة» (٢)؛ ولحديث عمير بن قتادة الليثي – وكانت له صحبة – أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ فقال: «هُنَّ تِسعٌ...» فذكر معناه... زاد «وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً» (٣).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول عن هذا الحديث: ((له شواهد، وهو دليل على توجيه المحتضر، ووضعه في قبره مستقبلاً القبلة))(1). قال الإمام الشوكاني – رحمه الله –: ((والأولى الاستدلال لمشروعية التوجيه بها رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يُوجّه إلى القبلة إذا احتُضر، فقال رسول الله ﷺ: ((أصاب الفطرة))(٥).

وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصةٍ

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض، برقم ٩١٩ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين، ٥/ ٢٧٨، برقم ٣٠٦٢]، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/ ٥٩: ((رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)).

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم ٢٨٧٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي، ٣/ ٣٨٤، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ١/ ٣٥٣، وأعله الألباني في الإرواء بعلتين، ٣/ ١٥٣.

ذكرها، قال: وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيّاً وميتاً (۱). وجاء عن حذيفة هذه أنه قال: (روجِّهوني إلى القبلة))(٢).

ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة، فقال: «والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا، ونوجه إليها موتانا» (٣).

وسئل الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز – رحمه الله –: هل يشرع توجيه المحتضر إلى القبلة؟ فأجاب: «نعم، يستحب ذلك عند أهل العلم، لقوله : «البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً (أ)»، وقال رحمه الله في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة: «يجعل على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد» (أ).

سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة، منها: 1 - يغمض إذا خرجت الروح ولا يقول من حضره إلا خيراً الحديث أم

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي، ٣/ ٣٨٤، وقال البيهقي: ((وهو مرسل جيد))، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٥٤: ((بسند صحيح)).

<sup>(</sup>۲) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، ٣/ ١٥٢: ((لم أجده عن حذيفة، وإنها روي عن البراء بن معرور))، ولكن قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ص٣٦: ((وجدته عن حذيفة. رواه ابن أبي الدنيا في ((المحتضرين))، ومن طريق ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) [٤/ ١٥٦/ ١] ترجمة حذيفة منه، من طريق داود بن رشيد، نبأنا عن عباد بن العوام، نبأنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش أنه حدثهم أن [أخته] امرأة حذيفة قالت: ... فذكره أثناء خبر. وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش)) انتهى.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٣٨٤، وانظر: إرواء الغليل للألباني، ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٧٨٧٥، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة، لابن باز، ١٠١/١٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ١٠١/ ١٠١.

سلمة رضواله على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في المغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه» (۱).

٢ – يُدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: «اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه».

٣ - يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضرالله عنه قالت: سُجِّي (١) رسول الله على رسول الله على رسول الله على الل

٤ - لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضول في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي النبي النبي النبي النبي وقصته راحلته وهو محرم، وفيه قول النبي والمعدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» وفي رواية: «ولا تُحبِّطوه» وفي رواية: «ولا تطيِّبوه» أو

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم ٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سُجِّىَ: أي غُطِّي.

<sup>(</sup>٣) حَبرة: نوع من برود اليمن، والبرد: ثوب مخطط، والحبرة من البرود: ما كان موشياً مخططاً.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحِبَر والشملة، برقم ٥٨١٤، ومسلم، كتاب كتاب الجنائز، باب تسجية الميت، برقم ٩٤٢.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩ - (١٢٠٦).

• - يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، وقاموا بحقوقه: من الغسل، والتكفين، والصلاة؛ لحديث أبي هريرة همعن النبي أنه قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»(١).

7 - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره، لأن النقل ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم.

وحديث جابر بن عبد الله رضوالله عنها قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله الله الله القتلى إلى مضاجعها» وفي لفظ أبي داود: «إن رسول الله الله المركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم» (٢).

ولذلك قالت عائشة رضوالله عنه لمات أخٌ لها بوادي الحبشة فَحُمِلَ من مكانه: «ما أجد في نفسي أو يجزنني في نفسي إلا أني و ددت أنه كان دفن في مكانه» (٣).

قال الإمام النووي في الأذكار كما ذكر الألباني في أحكام الجنائز (٤):

<sup>(</sup>۲) الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله، برقم ۱۷۱۷، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، برقم ۳۱۶۵، والنسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم ۲۰۰۵، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهيد، برقم ۱۵۱۸، وابن حبان، برقم ۳۱۸۳، وأحمد، برقم ۱۵۲۸، ۱۵۲۸، موابيهقي، ٤/٧٥، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٥٧، وصحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٥.

«وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون».

وكان شيخنا ابن باز – رحمه الله – يقول: «حتى لو أوصى الميت أن ينقل إلى مكة أو المدينة لا تُنفذ وصيته؛ لأن الصحابة الله له يوصوا بذلك» سمعت ذلك منه رحمه الله.

٧- لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له؛ لحديث عبد الله بن عمر و رضياله عنها قال: مات رجل بالمدينة ممن وُلد بها، فصلى عليه رسول الله هي، ثم قال: «يا ليته مات بغير مولده!» قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» (١).

٨ – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثهائة درهم، وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي : (إن أخاك محتبسٌ بدينه فاقض عنه)، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال: ((فأعطها فإنها مُحقّة))).

وعن سمرة بن جندب ﷺ: «أن النبي ﷺ صلَّى على جنازة، فلما انصرف

<sup>(</sup>١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/٨، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، ٣/ ٣٨٦-٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم ٢٤٣٣، وأحمد، ١٣٦/٤، ٥/٧، والبيهقي، ١٤٢/١٠، وأي ابن ماجه، ٢/ ٢٨٥. وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٦، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٨٥.

قال: «أهاهنا أحد من آل فلان؟» [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يجيبه أحد] [فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي ﷺ: «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوه باسمك إلا لخير، إن فلاناً لرجل منهم — مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]» فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء](١).

وعن جابر بن عبد الله رضوان عبد الله وحيث توضع الجنائز، عند مقام وحنطناه، ووضعناه لرسول الله على حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطى، ثم قال: «لعل على صاحبكم ديناً؟» قالوا: نعم ديناران، فتخلّف [قال: «صلوا على صاحبكم»] فقال له رجل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله ي يقول: «هما عليك، والميت منها برئ؟» فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله إذا لقي أبا قتادة يقول: (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال): ما صنعت الديناران؟ [قال: يا رسول الله إنها مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال): قال: قد قضيتها يا رسول ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتها يا رسول

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم ٢٩٦٩، والحاكم، ٢/ ٢٥ - ٢٦، والبيهقي، ٦/ ٧٦. وأحمد، برقم التغليظ في الدين، ٢٠ ٢٣، ٢٠ ٢١٤، ٢٠ ٢٣١، والطبراني في الكبير، ٢٠٧٥، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص٢٦، وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله.

الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده»(١).

وعن أبي هريرة هأن رسول الله كان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلَّوا على صاحبكم» ولما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» (٢).

9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فللإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن (1).

وعن أبي هريرة هوعن النبي هو قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»)(٥).

<sup>(</sup>۱) الحاكم، ۲/ ٥٨، والسياق له، والبيهقي، ٦/ ٧٤ – ٧٥، والطيالسي، برقم ١٦٧٣، وأحمد، ٣٠ الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه مختصراً أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤، وانظر أحكام الجنائز للألباني، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم ٢٢٩٨، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم ١٦١٩ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، تاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، برقم ١٨٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب المساقاة، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم ٢٣٨٧.

ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

١ – كشف وجه الميت.

٢ – تقسله.

٣- البكاء عليه بدمع العين.

وفي ذلك أحاديث منها على سبيل الإيجاز ما يأتي:

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضول قال: لما أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعلوا ينهونني، ورسول الله للله ينهاني، قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله فله: «تبكيه أو لا تبكيه، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» (٢).

الحديث الثاني: عن عائشة رضياله عنها قالت: أقبل أبو بكر على غلى فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد [وعمر يكلم الناس]، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضياله فتيمم النبي وهو مُسجَّى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، فقبل [بين عينيه]، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة

<sup>(</sup>۱) أحمد، ۲/ ٤٤٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي الله أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه))، برقم ١٠٧٨، ١٠٧٩، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين، برقم ٢٤١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٤٧٥، وغيره.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب حدثنا علي بن عبد الله، برقم ١٢٩٣، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عمال عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عمال عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عمال عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضوالله تعالى عبد الله بن عبد الله ب

الأولى التي كتبت لك فقد متها»، وفي رواية: «لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها» (١).

الحديث الثالث: عن عائشة رضوالله عنها أن النبي الله قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان. ولفظ ابن ماجه: «قبّل رسول الله عثمان بن مظعون وهو ميّتٌ، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خدّيه» (٢).

الحديث الرابع: عن أنس فقال: دخلنا مع رسول الله على أبي أسيف القين (٣) – وكان ظئراً (٤) – لإبراهيم الله وأخذ رسول الله البراهيم فقبّله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه (٥)، فجعلت عينا رسول الله الله الذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف فأنت يا رسول الله افقال: «يا ابن عوف إنها رحمة»، ثم أتبعها بأخرى، فقال: «إن العين تدمع، والقلب يجزن، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (١).

الحديث الخامس:حديث عبد الله بن جعفر النبي الله أمهل آل

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، برقم ١٢٤١، ١٢٤٢، والبيهقي، ٣/ ٢٠٤، وقد ذكر ابن حجر الروايات التي تبين بأن أبا بكر قبل جبهة النبي عنه فتح الباري، ٣/ ١١٥، ٨/ ١٤٧، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت، برقم ٩٨٩، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت، برقم ١٤٥٦، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٩، وغيره.

<sup>(</sup>٣) الحداد، فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ظئراً: مرضعاً. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) يجود بنفسه: يخرجها. المرجع السابق، ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «(إنا بك لمحزونون))، برقم ١٣٠٣، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان، برقم ٢٣١٥ .

جعفر - ثلاثاً - أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم...» (١).

ك - صنع الطعام لأهل الميت؛ لحديث عبد الله بن جعفر شقال: قال رسول الله شي: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم» (٢).

تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم عديدة، منها ما يأتي: ١ – الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفْ وَالْبُعُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ وَالْبُعُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأُمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ

وَسَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهَّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّجِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الترجل، باب حلق الرأس، برقم ٤١٩٢، وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، برقم ٣١٣٢، وابن ماجه، كتاب باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم ١٦١٠، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٧، وغيره.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيات: ١٥٥ – ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٨٣، ومسلم، برقم ١٥ – (٩٢٦). ويأتي تخريجه.

الاسترجاع، وهو أن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيراً منها» (١)، ويأتي التفصيل في ذلك في فضل الصبر على المصائب بعد صفحات إن شاء الله تعالى.

ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلِّها، حداداً على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشراً؛ لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي فقالت: سمعت رسول الله في يقول: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله في يقول...» فذكرت الحديث (٢).

ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاءً للزوج وقضاءً لوطره منها، فهو أفضل لها، ويُرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سُليْم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضرالله عنها ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك – على طولها – لما فيها من الفوائد والعظات والعبر، قال أنس في: «قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم – وهي أم أنس – إن هذا الرجل – يعني النبي في يحرم الخمر – فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طلحة، فخطب أم سُليم، فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة لا يصح

<sup>(</sup>۱) مسلم، برقم ۹۱۸، ويأتي تخريجه في فضل الصبر على المصائب.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠ –١٢٨٢ .

لي أن أتزوجك! فقال: ما ذاك دهرك! قالت: وما دهري! قال: الصفراء والبيضاء! قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، [فإن تُسلِم فذاك مَهري، ولا أسألك غيره]، قال: فمن لي بذلك؟ قالت:لك بذلك رسول الله ، فانطلق أبو طلحة يريد النبي ورسول الله على خالس في أصحابه، فلم رآه قال:جاءكم أبو طلحة غُرَّةُ الإسلام بين عينيه، فأخبر رسول الله على بها قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك.

قال ثابت (وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس): فيا بلغنا أن مَهْراً كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهراً، فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين، فيها صغرٌ، فكانت معه حتى ولد له بُني، وكان يجبه أبو طلحة لمرضه حبّاً شديداً، ومرض الصبي [مرضاً شديداً]، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، [وكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة] فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي في (وفي رواية: إلى المسجد) ومات الصبي فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له، فهيأت الصبي [فسجت عليه] ووضعته [في جانب البيت]، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله ختى دخل عليها [ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه] فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة [وأرجو أن يكون قد استراح!] فأتته بعشائه [فقربته إليهم فتعشوا، وخرج القوم] [قال: فقام إلى فراشه، بعشائه [فقربته إليهم فتعشوا، وخرج القوم] [قال: فقام إلى فراشه، فوضع رأسه]، ثم قامت فتطيبت، [وتصنعت له أحسن ما كانت تَصَنَّع

قبل ذلك]، [ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فها هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله]، [فلم كان آخر الليل] قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا قوماً عارية لهم، فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا؛ قالت: فإن الله الله كان أعارك ابنك عارية، ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر! فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت بها وقعت به نعيتِ إلى ابنى! [فاسترجع، وحمد الله] [فلما أصبح اغتسل]، ثم غدا إلى رسول الله ﷺ [فصلي معه] فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»، فثقلت من ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي ﷺ، تخرج إذا خرج، وتدخل معه إذا دخل، وقال رسول الله ﷺ: «إذا ولدت فأتوني بالصبي». [قال: فكان رسول الله ﷺ في سفر وهي معه، وكان رسول الله ﷺ إذا أتى من سفر لا يطرقها طروقاً، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض، واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله ، فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتُبست بها ترى، قال: تقول أم سُليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد فانطلقا، قال: وضربها المخاض حين قدموا] فولدت غلاماً، وقالت لابنها أنس: [يا أنس! لا يطعم شيئاً حتى تغدو به إلى رسول الله ﷺ، [وبعثت معه بتمرات]، قالت: فبات يبكي، وبت مجنحاً عليه (١)، أكالئه حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله ﷺ]، [وعليه بردة]، وهو يسم إبلاً أو غناً [قدمت عليه]، فلم نظر إليه، قال لأنس: «أولدت بنت

<sup>(</sup>١) أي: مائلاً.

ملحان؟) قال: نعم، [فقال: «رويدك أفرغ لك»]، قال: فألقى ما في يده، فتناول الصبي وقال: «[أمعه شيء؟) قالوا: نعم، تمرات]، فأخذ النبي العض] التمر [فمضغهن، ثم جمع بزاقه]، [ثم فغر فاه، وأوجره إياه]، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ: [يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله ، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على (۱) ريق رسول الله فقال: «انظروا إلى حب الأنصار التمر»، [قال: قلت: يا رسول الله: سمّه، قال:] [فمسح وجهه] وسماه عبد الله، [فما كان في الأنصار شاب أفضل منه]، [قال: فخرج منه رَجِل (۲) كثير، واستشهد عبد الله بفارس]» (۳).

عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

١ – النياحة؛ لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي على قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن:الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» في وعن أبي هريرة على قال رسول الله على: «اثنتان في الناس هما بها

<sup>(</sup>۱) كذا الأصل، ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ.

<sup>(</sup>٢) جمع راجل، وهو ضد الفارس.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، مختصراً، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم ٧٤٦٧، وكتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، برقم ١٣٠١، ومسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود، برقم ٢١٤٤، وكتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري المسلم، برقم ٢١٤٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٤.

## كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت»<sup>(١)</sup>.

وعن أم عطية رضول عليه قالت: أخذ علينا رسول الله على مع البيعة ألا ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ – أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ» (٢).

وعن أبي موسى أقال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر، فقام بحياله يبكي، فقال له عمر: علام تبكي؟ أعليَّ تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، فقال: والله لقد علمت أن رسول الله أقال: «من يُبكى عليه يُعذَّب» وفي رواية لمسلم عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ عَوَّلَتْ عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله يقول: «المُعوَّلُ عليه يعذب» وعَوَّل عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت: «أن المعوَّل عليه يعذب» وفي لفظ للبخاري: أن عمر لما أصيب دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه، وأن المعران فقال أن عمر لما أصيب دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه، وأصاحباه، فقال أن عمر لما أصيب دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه، الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»، وفي رواية للبخاري: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»، وفي رواية للبخاري: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»، وفي رواية للبخاري: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي» (").

واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذا الحديث، ومن ذلك قول

<sup>(</sup>١) مسلم، تاب الإيمان، اب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم ٦٧.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم ١٣٠٦، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته))، برقم ١٢٨٧، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ١٢٨٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، برقم ٩٢٧ و ٩٢٨، وانظر: الأحاديث في مسلم، برقم ٩٢٧ - ٩٣٣.

الجمهور: وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يُوصِ بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. وقيل: معنى «يُعذَّب» أي يتألَّم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويجزن، وذلك في البرزخ، ونصر ابن تيمية وابن القيم هذا القول<sup>(۱)</sup>.

وسمعت شيخنا ابن باز – رحمه الله – يقول: الميت يعذب ببكاء أهله، والله أعلم بالكيفية (٢).

٢ – الدعوى بدعاء الجاهلية.

٣ - ضرب الخدود.

خدیث ابن مسعود شه قال: قال رسول الله شا: «لیس منا من ضرب الخدود، وشق الجیوب، ودعا بدعوی الجاهلیة»
 وفی لفظ للبخاری: «لیس مناً من لطم الخدود…» (۳).

٥ - رفع الصوت عند المصيبة.

7 - حلق الشعر؛ لحديث أبي بردة عن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأته من أهله، فصاحت امرأةٌ من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بَرِيءٌ مما برئ منه

<sup>(</sup>١) أحكام الجنائز للألباني، ص٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم ١٢٩٤، وباب ليس منا من ضرب الخدود، برقم ١٢٩٧، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، برقم ١٢٩٨، وكتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، برقم ٢٥١٩، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٣٠.

رسول الله بي فإن رسول الله في «بَرِئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة» (١).
٧ - الويل والدعاء به.

٨ - نشر الشعر؛ لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيها أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا تخمش وجهاً، ولا ندعو ويلاً، ولا نشق جيباً، ولا ننثر شَعراً»<sup>(١)</sup>.

P - النعي المحرم، وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه، فقد كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء والأسواق، أو يركب المخبر على دابة ويصيح في الناس<sup>(٦)</sup>، قال ابن الأثير رحمه الله: «يقال: نعى الميت ينعاه نعياً ونعياً: إذا أذاع موته وأخبر به، وإذا ندبه.. والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف، أو قُتِلَ بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول نعاء فلاناً، أو يا نعاء العرب: أى هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان»<sup>(٤)</sup>.

ومن ذلك أن الناعي يصعد على الجبل، أو السور المرتفع، أو على سطوح المنازل وينادي يصيح: أنعى فلاناً (٥)، أو الإخبار بإتيان الآتي إلى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، برقم ١٢٩٦، ومسلم، باب تحريم ضرب الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في النوح، برقم ٣١٣١، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص٤٣: ((بسند صحيح)).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٣/ ١١٦ - ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٥-٨٦ .

<sup>(</sup>٥) فقه الدعوة في صحيح البخاري، للمؤلف، ٢/ ٧٢٣، وانظر: صحيح البخاري، باب قتل النائم المشرك، برقم ٣٠٢٢.

الحي من الأحياء وصياحه:أنعى إليكم فلان بن فلان<sup>(۱)</sup>، فهذا النعي محرم، ومن عادات الجاهلية، فلا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل ولا يرضى به، وقد ظهر مما تقدم:أن النعاة: هم المخبرون بموت من مات، وأن الناعية: هي النائحة<sup>(۱)</sup>، وأن المحرم من النعي ما كان على عادة الجاهلية، أما المباح من النعي فسيأتي بضوابطه إن شاء الله تعالى.

## الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

يجوز الإخبار بالوفاة إذا لم يقترن بذلك، ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بالواجب من حقوق الميت المسلم، من: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه.

ومن النصوص التي تدل على جواز هذا النعي حديث أبي هريرة ... أن رسول الله النعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً. ولفظ مسلم: «أن رسول الله النعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات»، وفي لفظ: «نعى لنا رسول الله النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم»» (٣).

<sup>(</sup>۱) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) غريب ما في الصحيحين، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، برقم ١٧٤٥، و١٣٢٧ ، و١٣٢٧ ، و١٣٢٠ ، و٣٨٨٠ ، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم ٩٥١ .

حين مات النجاشي: «مات اليوم رجل صالح فقوموا صلوا على أخيكم». وفي لفظ لمه: «مات اليوم عبد لله صالح». وفي لفظ لماذ («مات اليوم عبد لله صالح». وفي لفظ: «إن أخاً لكم مات فقوموا فصلوا عليه»(١).

وقد ترجم الإمام البخاري – رحمه الله – لحديث أبي هريرة وأنس، بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه». وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه الترجمة: «وفائدة هذه الترجمة: الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنها نهى عها كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور، والأسواق...» ثم قال: «وقال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود الجنازة، وتهيئة أمره، والصلاة عليه، والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه، وما يترتب على ذلك من الأحكام». ثم قال: قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب فهذا سنة.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، برقم ١٣١٧ و٣٨٧٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز، برقم ٩٥٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، برقم ١٢٤٦.

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره.

الثالثة:الإعلام بنوع آخر:كالنياحة، ونحو ذلك فهذا حرام»(١).

وقد ترجم الإمام البخاري – رحمه الله – لهذا الحديث بقوله: «باب الإذن بالجنازة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها؛ ليُصلَّى عليها، قيل هذه الترجمة: تغاير التي قبلها من جهة: أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير، قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها؛ لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام بتهيئة أمره وهو حسن» (٣).

وعن أبي هريرة هأن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد أو شابًا فقدها رسول الله ه فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات، قال: «أفلا كنتم آذنتموني» قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: «دلّوني على قبره» فدلوه فصلى عليها، ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن

<sup>(</sup>١) فتح الباري، لابن حجر، ٣/١١٦-١١٧ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، برقم ١٢٤٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٦٨ – (٩٥٤)، و٦٩ – (٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ٣/ ١١٧ .

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ لحديث أبي هريرة المتقدم في قصة النجاشي، وفي بعض رواياته: لما نعى للناس النجاشي قال: «استغفروا لأخيكم»(٢).

وحديث أبي قتادة في قصة إخبار النبي بي بقتل زيد بن حارثة، وجعفر، وعبد الله بن رواحة، وفي القصة: «ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيداً أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد... (٣) الحديث (١).

وقال الإمام ابن الملقن - رحمه الله تعالى -:

((النعى على ضربين:

أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلاً للدعاء للميت، وتتمياً للعدد الذي وُعِدَ بقبول شفاعتهم له: كالأربعين، والمائة مثلاً، أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك، وقد ثبت في معنى ذلك قوله عليه

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري، برقم ٤٥٨، ٤٦٠، ١٣٣٧، ومسلم، برقم ٥٥٦، وتقدم تخريجه في عذاب القبر.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه:البخاري، برقم ٣٢٧ ، ٣٨٨٠، ومسلم، برقم ٥٥١، وتقدم تخريجه قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٥/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣ / ٤١٠، ٤١٠ .

الصلاة والسلام: «هلا آذنتموني به» (۱) و نعيه عليه الصلاة والسلام أهل مؤتة: جعفراً، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة (۲).

الثاني: فيه أمر محرم مثل: نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت، ومآثره، وإظهار التفجع عليه، وإعظام حال موته، فالأول مستحب، والثاني محرم، وعليه يُحمل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النعي كما أخرجه الترمذي وصححه (<sup>7)</sup>، وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة (<sup>1)</sup>.

الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، كثيرة منها ما يأتي:

١ – نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن الخاتمة؛

لحديث معاذ بن جبل شه قال: قال رسول الله شه: ((من كان آخر كلامه:

لا إله إلا الله دخل الجنة))(٥).

٢ – الموت برشح الجبين؛ لحديث بريدة بن الحصيب الله أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر سمعت رسول الله الله يقول: «موت المؤمن بعرق الجبين» (٦)، وكلام بريدة في رواية الإمام أحمد صريح في أن العرق على

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري، برقم ٤٥٨ ، ٠٠ ك ، ١٤٣٧، ومسلم، برقم ٩٥٦، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، البخاري، برقم ١٢٩٩ ، ١٣٠٥ ، ٤٢٦٣ ، ومسلم، برقم ٩٣٥ ، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، برقم ٩٨٦، ولفظه عن حذيفة: ((سمعت رسول الله على ينهى عن النعي)).

<sup>(</sup>٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٣٨٧-٣٨٨ .

<sup>(</sup>٥) أبو داود، برقم ٣١١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٩، وتقدم تخريجه في آداب المريض.

<sup>(</sup>٦) أحمد بلفظه، ٥/ ٣٥٧، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين، برقم ٩٨٢، بلفظ: «المؤمن يموت بعرق الجبين»، والنسائي، كتاب الجنائز، باب علامة موت

ظاهره، وفي معنى الحديث قولان:

أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دون جبينه، وذلك تمحيصاً لذنو به.

والثاني: أنه كناية عن كدِّ المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى (١).

٣ – الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لما رُوي وذُكِرَ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»(٢).

الاستشهاد في ساحة القتال؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللهِ عَندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِهَا آتَاهُمُ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِهَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لا يَضِيعُ أَجْرَ النَّمُوْمِنِينَ ﴾ (٣).

<del>-----</del>

المؤمن، برقم ١٨٢٩، بلفظ: ((موت المؤمن بعرق الجبين))، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، برقم ١٤٥٢، مثل لفظ الترمذي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٠٥ وغيره.

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعاني، ٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند، برقم ٢٥٨٦، ٢١/ ١٤٧، وضعفه محققو المسند، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة، برقم ٢٠٧٤، وقال الترمذي: ليس إسناده بالمتصل، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص٠٥: ((فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح))، وحسنه في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٤٥، وسمعت شيخنا ابن باز – رحمه الله – يضعف الحديث. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآيات: ١٦٩ - ١٧١ .

وهذه بشارة عظيمة، وعلامة على حسن الخاتمة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن شهداء أمة النبي الله كما تقدم، ومنهم ما يأتي:

من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد، يعني لم يباشر الحرب ولو لم يشاهده وبأي صفة مات.

7 - المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء.

٧ - المبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة البطن، كالاستسقاء
 وهو انتفاخ الجوف، والإسهال، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاً.

٨ - الغَرِقُ شهيد، وهو الذي يموت غريقاً في الماء، يروى بغيرياء كحذِر، ويروى بالياء، وهو للمبالغة: كعليم.

٩ - وصاحب الهدم شهيد، وهو الذي يموت تحت الهدم.

• ١ - والحريق شهيد، وهو الذي يموت بحرق النار، ومن فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حتى أصابه شيء من ذلك فهات فهو عاص وأمره

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، برقم ۲۷۹۹، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ثواب الشهيد، برقم ۱۳۱۳، وقال: حسن صحيح، وأحمد، ٤/ ١٣١، و٤/ ٢٠٠، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٢٩، وفي أحكام الجنائز، ص٥٠٠.

إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه(١).

11 – صاحب ذات الجنب شهيد، وهي قرحة تكون في الجنب وورم شديد باطناً.

17 – المرأة تموت بُجمع شهيدة، ويقال بضم الجيم وكسرها وهي المرأة تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، وصحح القرطبي والنووي الأول<sup>(٢)</sup>.

١٣ – من قتل دون ماله فهو شهيد.

١٤ – من قتل دون أهله فهو شهيد.

٥١ – من قتل دون دينه فهو شهيد.

١٦ – من قتل دون دمه فهو شهيد.

١٧ – من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

السِّلُّ شهادة، بكسر السين، وضمها وتشديد اللام، وهو داءٌ يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب، وقيل: زكام أو سعال طويل مع حمى هادية، وقيل: غير ذلك (٣).

فقد بيّن النبي ﷺ الشهداء في غير المعركة في عدة أحوال، وخصال، وخصال، وأدلة هذه الخصال ثابتة في السنة، فعن أبي هريرة هأن رسول الله ﷺ قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِقُ، وصاحب الهدم،

<sup>(</sup>۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٣/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>۲) كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٥٥٦-٥٠، ٥٥ هذه الشروي على صحيح مسلم، ١٣/ ٦٦ - ٦٧، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٤٣. (٣) الترغيب والترهيب للمنذري، ٢/ ٣٠٩.

والشهيد في سبيل الله))(١).

وعن أنس عن النبي أنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم» (٢).
وعن أبي هريرة أو قال: قال رسول الله الله الله الشهيد فيكم؟) قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد) وفي رواية: الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد) وفي رواية: «والغريق شهيد».

وعن جابر بن عتيك على النبي الله قال: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمع شهيد».

وعن عبادة بن ألصامت على يرفعه إلى النبي الله : «إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، برقم ۲۸۲۹، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ۱۹۱٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ١٩١٦ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ١٩١٥ .

<sup>(</sup>٤) مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ١/ ٣٣٤، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب فضل من مات في الطاعون، برقم ٣١١١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، برقم ١٨٤٧، وقال النسائي في المرأة ((شهيدة)) بالتاء المربوطة، وصححه النووى في شرح صحيح مسلم، ٣١/ ٦٦، والألباني في أحكام الجنائز، ص٤٠.

يقتلها ولدها جمعاء شهادة))(١).

وعن سعید بن زید گیرفعه للنبی گن: «من قتل دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، ومن قتل دون دمه فهو شهید»(<sup>۳)</sup>.

وعن سويد بن مقرن يرفعه: ((من قتل دون مظلمته فهو شهيد))(٤).

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله –: «والذي يظهر أنه الله أُعلِمَ بالأقل ثم أُعْلِمَ زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة، فإن مجموع

<sup>(</sup>١) أحمد، ٥/ ٣١٤، ٣١٥، ٣١٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٣٠٠: ((رواه الطبراني وأحمد بنحوه، ورجالهم ثقات)).

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٣/ ٤٨٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٩٩: ((رواه أحمد ورجاله ثقات))، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٤٧٧٢، والنسائي، برقم ٤٠٩٩، والترمذي برقم ١٤١٨، وابن ماجه، برقم ٢٥٨٠، وأحمد، برقم ١٦٥٢.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب المحاربة، باب من قتل دون مظلمته، برقم ٢٠١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٨٥٨.

ماقدمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة»(١). قلت: وهي التي اشتملت عليها هذه الأحاديث التي ذكرتها فيها تقدم.

۱۹ – الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى؛ لحديث سلمان هقال:معت رسول الله هي يقول: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقه، وأمن الفتان» (۲).

• ٢ - الموت على عمل صالح؛ لحديث حذيفة عن النبي على : «من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله خُتِمَ له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» (٣).

وعن أنس يرفعه: «إذا أراد الله بعد خيراً استعمله» فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت»(٤).

وعن عمر بن المحبق يرفعه: «إذا أراد الله بعبد خيراً عسله» قالوا: وكيف يعسله؟ قال: «يفتح الله الله الله عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله» (٥).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، ٦/ ٤٣، وذكر: ومن وقصه فرسه في سبيل الله، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله، فهو شهيد، وصحح الدارقطني ((موت الغريب شهادة))، ولابن حبان ((من مات مرابطاً مات شهيداً)).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله كلك، برقم ١٩١٣ .

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٥/ ٣٩١، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، برقم ٢١٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٤٤٥، وتقدم تخريجه في أسباب حسن الخاتمة.

<sup>(</sup>٥) أحمد، ٥/ ٢٢٤، والحاكم، ١/ ٣٤٠، وغيرهما، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم =

وعن جابر يرفعه: «من ما**ت على شيء بُعِثَ عليه**»<sup>(١)</sup>.

اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله كان ومن علامات حسن الخاتمة؛ لحديث أنس شقال: مُرَّ على النبي بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال: «وجبت» ثم مرَّ بأخرى فأثنوا عليها شرّاً أو قال غير ذلك، فقال: «وجبت» فقيل: يا رسول الله! قلت لهذا: وجبت، ولهذا: وجبت، فقال: «شهادة القوم للمؤمن شهادة الله في الأرض». وفي لفظ: فقال عمر بن الخطاب أثنيتم عليه شرّاً فوجبت له النار، أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الخار، ولفظ مسلم: «وجبت، وجبت، وجبت، وجبت، وجبت، وجبت، المرض» أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم أنها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قلنا: وثلاثة: قال: «وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: «وثلاثة» قلنا: واثنان؟

وفي حديث أنس زيادة عند الحاكم: «ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأقربين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً إلا قال

١١١٤، وتقدم تخريجه في أسباب حسن الخاتمة.

<sup>(</sup>١) أحمد، ٣/ ٢١٤، وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة، برقم ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، برقم ١٣٦٧، ورقم ٢٦٤٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خيراً أو شرّاً من الموتى، برقم ٩٤٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، برقم ١٣٦٨، ورقم ٢٦٤٣.

الله تبارك وتعالى:قد قبلت قولكم أو قال:هادتكم وغفرت له ما لا تعلمون»(۱).

وفي حديث أنس عند الحاكم أيضاً: «... إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بنى آدم بها في المرء من خير أو شر»(٢).

وعن أبي هريرة الله الله الله الله الله في السياء وأنتم شهداء الله في الأرض» (٣).

والله على أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين (٤).

الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، كثيرة منها ما يأتي: 
الشالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، كثيرة منها ما يأتي: السلط الله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ النَّحُوفُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مِنَ الأَمَوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الشَّيْءِ مِّنَ النَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ \* أُولَئِكَ السَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لللهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّجِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ النَّمُهُ تَدُونَ ﴾ (٥).

﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ أي بشرهم بأنهم يُوفَّوْن أجورهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ ﴾ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن، أو كليها، كما تقدم في الآيات، ومن ذلك موت الأحباب، والأولاد، والأقارب، والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو

<sup>(</sup>١) أصله في البخاري ومسلم، وهذا لفظ الحاكم، ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحاكم، ١/ ٣٧٧، وأصله متفق عليه، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٦١ .

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب الثناء، برقم ١٩٣٢ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكر العلامة الألباني رحمه الله زيادات في أحكام الجنائز، ص ٢٠، فراجعها فإنها مفيدة.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآيات: ١٥٥ – ١٥٧.

بدن من يحبه، ﴿ قَالُواْ إِنَّا لله ﴾ أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره، وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأولادنا، وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء فقد تصرف أرحم الراحمين بماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد: علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه ووالدته، فيوجب له ذلك الرضا عن الله، والشكر له على تدبيره؛ لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه وجدنا أجرنا موفراً عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وجدنا أجرنا موفراً عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر وفوات الأجر، فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر ثناء من الله عليهم ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ النَّمُهُ تَدُونَ ﴾ الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله، وأنهم إليه راجعون، وعملوا به، وهو هنا: صبرهم لله (۱).

قال أمير المؤمنين عمر ﴿ : «نعم العدلان ونعمة العلاوة ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّمِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ فهذان العدلان، ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ النَّمُهْتَدُونَ ﴾ فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا» (٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، ص٧٦، وتفسير ابن كثير، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص١٣٥، وهو في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الأولى، الباب رقم ٤٢، قبل الحديث رقم ١٣٠٢.

٢ – الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة، قال الله تعالى:
 ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ﴾(١).

- ٣ محبة الله للصابرين، قال الله عَلَى: ﴿ وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢).
- عية الله للصابرين: قال الله ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ
   بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾(٢).
- استحقاق دخول الجنة لمن صبر، قال الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ (٤).
- 7 الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، فلا يوزن لهم، ولا يكال لهم إنها يغرف لهم غرفا، وبدون عدِّ ولا حدِّ، ولا مقدار (٥)، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ (٦).

٧ - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ، من قبل أن يخلق الله الخليقة ويبرأ النسمة، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير(١)، قال الله عند: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ \* لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِهَا آتَاكُمْ وَالله لا عَلَى الله يَسِيرٌ \* لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِهَا آتَاكُمْ وَالله لا

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير، ص ١ ٥ ١ ١، وتفسير السعدى، ص ٧٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ١٠ .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير، ص١٣١٣، وتفسير السعدي، ص٨٤٢.

## يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾(١).

 ٨ – ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره، قد سبق بذلك علمه وجرى به قلمه، ونفذت به مشيئته، واقتضته حكمته، فإذا آمن العبد أنها من عند الله فرضى بذلك وسلم لأمره، فله الثواب الجزيل والأجر الجميل، في الدنيا والآخرة، ويهدي الله قلبه فيطمئن ولا ينزعج عند المصائب، ويرزقه الله الثبات عند ورودها، والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل، مع ما يدخره الله له يوم الجزاء من الثواب<sup>(٢)</sup>، قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣)، قال علقمة عن عبد الله: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ هو هو الرجل الذي أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله» (٤).

وما أحسن ما قال ابن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله تعالى:

سبحان من يبتلي أناساً أحببَّهم والسبلاءُ عطاءُ فاصبر لبلوى وكن راضياً فيإن هذا هو الدواءُ

سلَم إلى الله ما قضاه ويفعل الله ما يشاءُ (٥)

٩ – الله تعالى يجزى الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون، قال تعالى: ﴿ مَا

<sup>(1)</sup> سورة الحديد، الآيتان، ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير السعدي، ص۸٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب التفسير، سورة التغابن، بعد الحديث رقم ٤٩٠٧ .

<sup>(</sup>٥) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن بابن ناصر الدين الدمشقى (٧٧٧-٨٤٢هـ)، ص١٢.

عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقِ وَلَنجْزِينَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾(١) قَسَمٌ من الرب تعالى مؤكَّدٌ باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعالهم: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً: أي ويتجاوز عن سيئاتهم (٢)، ولله دَرُّ أبي يعلى الموصلي القائل:

إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمره يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر (٢) والله من جد في أمره يحاوله والخزاء والثواب والأجر العظيم على ذلك، فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي أنها سمعت رسول الله يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أُجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته واخلف له خيراً منها» قالت أم سلمة، فلما توفي أبو سلمة الفقلت كما أمرني رسول الله الله عنه فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله الله وإنّا إليه راجعون، اللهم أُجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منه رسول الله الله وإنّا إليه راجعون، اللهم أُجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها...» الحديث (١). وفي لفظ ابن ماجه: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أُجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها...» الحديث وفي لفظ ابن ماجه: «إنّا وعوّضني خيراً منها» (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير، ص٥٥٥، وتفسير السعدي، ص٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصبر الجميل لسليم الهلالي، ١٥ -١٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، برقم ٩١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، برقم ١٥٩٨، وصححه الألباني، في =

وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي الله قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: هدك واسترجع، فيقول:ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمُّوه بيت الحمد»(۱).
قال ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى:

في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٦٧، وأصله في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١) الترمذي، برقم ٢٠٢١، ويأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ محمد بن عبد الله بن ناصر الدين، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، برقم ٢٤٢٤.

غيره، وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه) (١).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «صفيه: حبيبه: كولده، أو أبيه، أو أمه، أو زوجته» (٢).

17 – أشد الناس بلاءً: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ لحديث مصعب بن سعد عن أبيه في قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل: يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلباً اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقّةُ ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» (٣).

أكثر وأصعب بلاء: أي محنة ومصيبة؛ لأنهم لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية؛ وليتوهن على الأمة الصبر على البلية؛ ولأن من كان أشد بلاء كان أشد تضرعاً، والتجاء إلى الله تعالى، «ثم الأمثل فالأمثل» أي الفضلاء، والأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة، فكل من كان أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد؛ ليكون ثوابه أكثر، «فإن كان في دينه صلباً» أي قوياً شديدا «اشتد بلاؤه» أي كمية وكيفية، «فا يبرح البلاء»

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، لابن حجر، ۱۱/۲۶۲-۲۶۳.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٤٢٤، وذلك في فجر الأحد الموافق ١٤١/ ١٠/ ١٤ هـ في الجامع الكبير بالرياض.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم ٤٠٢٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٦٥ وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٧١ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٣٨.

أي ما يفارق<sup>(۱)</sup>.

ومما يزيد ذلك وضوحاً وتفسيراً، حديث أبي هريرة الله يبتليه بها الرجل ليكون له عند الله المنزلة فها يبلغها بعمل، فها يزال الله يبتليه بها يكره حتى يبلغه إياها»(٢).

۱۳ – من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل؛ لحديث أنس عن النبي عن النبي الله إذا أحب الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط»(۳).

المقصود الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه، لا الترغيب في طلبه للنهي عنه، فمن رضي بها ابتلاه الله به فله الرضى منه تعالى وجزيل الثواب، ومن سَخِطَ: أي كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه تعالى، فله السخط منه تعالى وأليم العذاب، ومن يعمل سوءاً يُجز به (٤).

ولا شك أن الصبر ضياء كها قال النبي ﷺ: «والصبر ضياء»(<sup>(٥)</sup>.

والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخلاف القمر، فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق، ولما كان الصبر شاقاً على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس، وحبسها، وكفها عما

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي للمبار كفوري، ٧/ ٨٧-٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى، وابن حبان، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٩ ١٥.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٦، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم ٤٠٣١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٤٨، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي للمباركفوري ٧/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.

15 – ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة؛ لأنها زالت بسبب البلاء (٢)؛ لحديث أبي هريرة شه قال: قال رسول الله (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه، وماله، وولده، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة))(٢).

10 – فضل من يموت له ولد فيحتسبه، عن أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله ين (ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث (٤) إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» (٥). والولد يشمل الذكر والأنثى.

١٦ - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار؛ ودخل

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ٢/ ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي للمباركفوري، ٧/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم ٢٣٩٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٦٥، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، برقم ١٣٨١ .

<sup>(</sup>٦) أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفس عند الغضب، برقم ٢٦٠٨ .

الجنة؛ لحديث أبي هريرة على عن النبي على: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» (١). وفي مسلم أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: «لقد احتظرت بحظار شديد (٢) من النار» (٣)؛ ولحديث عتبة بن عبد على قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث إلا تلقّوه من أبواب الجنة الثمانية من أبها شاء دخل» (٤).

1V – من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله والله والله والله والمنافعة الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة»، فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: «أو اثنين» (قال النووي رحمه الله: «وقد جاء في غير مسلم «وواحد» (قوواحد»). «وواحد» (قوواحد)).

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، قبل الحديث، رقم ١٣٨١، وتكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٢٤٥ عن وصله.

<sup>(</sup>٢) احتظرت: أي امتنعت بهانع وثيق، والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ٢٦٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في ثواب من أصيب بولده، برقم ١٦٠٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم ١٥١ (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٠ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، الباري، ٣/ ١١٩ جميع الأحاديث التي فيها زيادة واحد وتكلم عليها كلاماً نفيساً، ثم أشار إلى أن الذي يستدل به على ذلك حديث: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة))، قال: وهذا يدخل فيه الواحد)) فتح الباري، ٣/ ١١٩، و ١١ / ٢٤٣

وعن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري في قال: جاءت امرأة إلى رسول الله في فقالت: يا سول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال: «اجتمعن يوم كذا وكذا»، فاجتمعن فأتاهن رسول الله في فعلمهن مما علمه الله قال: «ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النار» فقالت امرأة: واثنين، واثنين، واثنين، واثنين، واثنين، واثنين، واثنين، واثنين،

1۸ - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله الله الله الله الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» (\*). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهذا يدخل فيه الواحد فها فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك، وقوله: «فاحتسب» أي صبر راضيا بقضاء الله راجياً فضله» (\*)، وذكر ابن حجر رحمه الله أنه يدخل في ذلك حديث قرة بن إياس، وسيأتي في الحديث الآتي (\*).

وسيأتي أيضاً حديث أبي موسى الأشعري الله الذي فيه قوله الله النه والمالة المالة الله والد المالة وسموه بيت الحمد» فهو يدل على أن من مات له ولد

<sup>(</sup>۱) متفق عليه:البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسبه، برقم ۱۰۱، و۱۲٤٩، و۱۲٤۸، و ۲۲۳۳ .

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله، برقم ٢٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ١١٩، ولابن حجر كلام يؤيد هذا في شرحه للحديث رقم ٢٤٣٤، في فتح الباري، ٢٤٣/١١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، ٢٤٣/١١ .

واحد دخل الجنة<sup>(١)</sup>.

19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة، بفضل الله كل ورحمته؛ لحديث قرة بن إياس أن رجلاً كان يأتي النبي ومعه ابن له، فقال له النبي : ((أتحبه؟)) فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، ففقده النبي أن فقال: ((ما فعل ابن فلان؟)) قالوا: يا رسول الله مات، فقال النبي للأبيه: ((أما تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟)) فقال رجل: يا رسول الله: أله خاصة أو لكلنا؟ فقال: ((بل لكلكم))، ولفظ النسائي: ((ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك))().

• ٢ - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً في الجنة وسماه بيت الحمد؛ لحديث أبي موسى الأشعري في أن رسول الله على قال: «إذا مات ولد العبد، قال الله للائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد» (٣).

وعن أبي سلمى راعي رسول الله ﷺ «بخ - وأشار بيده لخمس -

<sup>(</sup>۱) الترمذي، برقم ۲۱،۱، وسيأتي .

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر باحتساب الأجر، برقم ١٨٧١، رقم الباب ٢٢، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢ / ٢٤٣: ((أخرجه أحمد والنسائي، وسنده على شرط الصحيح، وقد صححه ابن حبان والحاكم))، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب، برقم ١٠٢١، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٠، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٤٠٨.

ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه» (١).

77 - وعما يشرح صدر المسلم ويبرِّد حرَّ مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة، قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث في فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ‹‹وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين)، ونقل عن المازري قوله: ‹‹ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعاً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيهَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّن عَمَلِهم مِّن شَيْءٍ ﴾(٢)(٤).

ويدل عليه حديث أبي هريرة أن أولاد المسلمين في الجنة، «وأن أحدهم يلقى أباه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه أو قال: أبويه الجنة»(٥). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار ففيهم خلاف، وأصح ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات، ٧/ ٤٣٣، وابن حبان، برقم ٢٣٢٨، والحاكم، ١/ ٥١١ - ٥١١، والخاكم، ٤ / ٥١١ - ٥١١، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط، برقم ١٦٠٩، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٢١ .

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد، فيحتسبه، برقم ٢٦٣٥ .

قيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، أو هم من أهل الجنة بدون امتحان وهو أصح»<sup>(۱)</sup>. وهو الصواب<sup>(۲)</sup>؛ لحديث سمرة بن جندب شه في الحديث الطويل وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين:يا رسول الله: وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ: «وأولاد المشركين»<sup>(۳)</sup>.

٢٣ – من تصبر ودرّب نفسه على الصبر صبر ه الله وأعانه وسدده؛ لحديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي ، وفيه: «ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبر ه الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر» (٤).

الله به خيراً أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها أب لحديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «من يُرد الله به خيراً يُصِبُ منه» (٢). وسمعت شيخنا عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «أي بالمصائب بأنواعها، وحتى يتذكر فيتوب، ويرجع إلى ربه» (٧).

٢٥ – أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء؛

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٨١، و١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا بعد صلاة الصبح، برقم ٧٠٤٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم ١٤٦٩، وكتاب الرقاق، باب الصبر عن محارم الله، برقم ٦٤٧٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، برقم ١٠٥٣.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر، ١٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤٥.

<sup>(</sup>٧) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٦٤٥.

لحديث صهيب على قال: قال رسول الله على: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءُ شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراءُ صبر فكان خيراً له» (١).

77 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطاً كما تحطَّ الشجرة ورقها؛ لحديث عائشة رضوالله عنه الله عنه الله عنه عنه حتى الشوكة يشاكها» (٢).

وعن عبد الله ه عن النبي أنه قال: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فها سواه إلا حط الله به سيئاته كها تحط الشجرة ورقها»(٣).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضيان عن النبي الله قال: ((ما يُصيب المؤمن من نصب، ولا وصب، ولا همّ، ولا حزن، ولا أذى، ولا غمّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه))(أ)، وفي لفظ: ((ما يصيب المؤمن من وَصَب(٥))، ولا نَصَب(٢)، ولا سَقم...)).

۲۷ - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر التي إذا عمل بها المسلم المصاب حصل على الثواب العظيم والأجر الجزيل، وتتلخص هذه

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، برقم ۲۹۹۹ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤٠، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٤٩ (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، برقم ٥٦٤١، ٥٦٤٥، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، برقم ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>٥) الوصب: المرض.

<sup>(</sup>٦) النصب: التعب.

الشروط في ثلاثة أمور:

الشرط الأول: الإخلاص لله على في الصبر؛ لقول الله على: ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ (١)، ﴾ الشرط الأول: الإخلاص لله على الصحاب العقول السليمة: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاءَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (٢)، وهذا هو الإخلاص في الصبر المبرأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس.

الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد؛ لأن ذلك ينافي الصبر ويخرجه إلى السخط والجزع؛ لحديث أبي هريرة ألى قال رسول الله الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عوّاده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، ثم يستأنف العمل»(٣).

والله در الشاعر الحكيم حيث قال:

وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى الذي لا يرحم (٤)

الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ولا يكون بعد انتهاء زمانه؛ لحديث أنس بن مالك في قال: مرَّ النبي بلي بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري» [فقال: إليك عنِّي فإنك لم تصب

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك، ١/ ٣٤٩، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الفوائد لابن القيم، ص١٦٥، وانظر: الصبر الجميل، لسليم الهلالي، ص٢٨.

بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي، فأتت باب النبي الله فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنها الصبر عند الصدمة الأولى» (١). أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل؛ لكثرة المشقة فيه، وأصل الصدم الضرب في شيء صلب، ثم استعمل مجازاً في كل مكروه حصل بغتة (١).

٢٨ - أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها ومنها:

الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى؛ فالتضرع إليه ودعاؤه في أوقات الشدة عبادة عظيمة، فإن الله أخبر عن يعقوب بقوله: ﴿ فَصَبْرٌ بَجِمِيلٌ وَالله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى الله أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤).

وقال: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥). وأيوب عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه ﴿ وَأَيْتُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم ۱۲۸۳، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، برقم ۱۵ (۹۲٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ٨٣.

وقال الله تعالى عنه: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (١)، فإذا أصاب العبد مصيبة فأنزلها بالله وطلب كشفها منه فلا ينافي الصبر (٢).

الأمر الثاني: الحزن ودمع العين؛ فإن ذلك قد حصل لأكمل الخلق نبينا محمد بن عبد الله هي لحديث أنس هه قال: دخلنا مع رسول الله هي على أبي سيف القين (٦) – وكان ظئراً (٤) لإبراهيم السلا – فأخذ رسول الله هي إبراهيم فقبّله وشمّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه (٥)، فجعلت عينا رسول الله هي تذرفان (٦)، فقال له عبد الرحمن بن عوف هي: وأنت يا رسول الله الله (١)؛ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى (٨)، فقال: «إن العين العين تدمع، والقلب يجزن، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا، وإنا بفراقك يا العين تدمع، والقلب يجزن، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا، وإنا بفراقك يا

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الصبر الجميل، لسليم الهلالي، ص٨٤

<sup>(</sup>٣) القين: الحداد، ويطلق على كل صانع، يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ظئراً:مرضعاً، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة، وأصل الظئر:من ظارت الناقة إذا عطفت على غير غير غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها، وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها في تربيته غالباً. وإبراهيم: ابن رسول الله ، فتح البارى لابن حجر، ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) يجود بنفسه:أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) تذرفان: يجرى دمعها. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) وأنت يا رسول الله: أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحثه على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله: «إنها رحمة: أي الحالة التي شاهدتها منى هى رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع» فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٨) ثم أتبعها بأخرى: قيل: أتبع الدمعة بدمعة أخرى، وقيل: أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله: ((إنها ((إنها رحمة)) بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: ((إنها لاين تدمع)) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٤.

إبراهيم لمحزونون» (١). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: «فقلت: يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه: «إنها نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان». قال: «إنها هذه رحمة، ومن لا يَرحم لا يُرحم» (١).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا الحديث يفسِّر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين، ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، ومشروعية الرضاع، وعيادة الصغير، والحضور عند المحتضر، ورحمة العيال، وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى، وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما: صغره، والثاني نزاعه. وإنها أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق، وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق» (٣).

وعن عبد الله بن عمر رضول قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي [ﷺ] يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي الله: «(إنا بك لمحزونون)»، برقم ١٣٠٣، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الله بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٢٣١٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٧٤ .

وعبد الله بن مسعود ، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله (۱) فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبي ، فلما رأى القوم بكاء النبي ، بكو ا، فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا (۱) – و أشار إلى لسانه – أو يرحم (۱)، وإن الميت يعذّب ببكاء أهله عليه» وكان عمر الميضرب فيه بالعصا، ويرمى بالحجارة، ويحثى بالتراب» (۱).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي ، لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذه ولم يعترضه بمثل ما اعترض به هناك، فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر»(٦).

وفي حديث أسامة بن زيد في قصة لصبي لإحدى بنات رسول الله على حينها قال النبي لل لرسول ابنته: «ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب»

<sup>(</sup>۱) في غاشية أهله:أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوءاً. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أو يرحم: أي إن قال خيراً. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) يعذب ببكاء أهله عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح، والندب بها ليس فيه، والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما، شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٨٠. وانظر فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٥٣ - ١٦٠، وشرح النووي، ٦/ ٤٨٦ - ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم ٢٠٣٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٤.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٧٥.

فأرسلت إلى رسول الله وأقسمت عليه أن يحضر، فقام النبي وقام معه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأسامة معهم، وحينها رفع الصبي للنبي وهو في النزع، فاضت عيناه، فقال له سعد:ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء» (١).

وقد روى أنس بن مالك شه قال: ((شهدنا بنتاً لرسول الله ﷺ، قال: ورسول الله ﷺ جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان)(٢).

**٢٩** – الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:

الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها وهذا من أعظم العلاج الذي يبرد حرارة المصيبة، وتقدمت الأدلة على ذلك.

الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها<sup>(۱)</sup>.

الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم. الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى، فعليه الصبر والرضا، والحمد والاسترجاع والاحتساب.

الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضى رضاه بها رضى له به سيده ومولاه، فإن لم يوفِ قدر المقام

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي الله : ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه))، برقم ١٢٨٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه))برقم ١٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت الأدلة على ذلك في الفقرة رقم ٢٥.

حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق.

الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه، فإن لم يكن له ذنب كالأنبياء والرسل فلرفع درجاته.

الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر ولا يسخط ولا يشكو إلى غير الله فيذهب نفعه باطلاً.

الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: من الشفاء والعافية والصحة وزوال الآلام ما لم تحصل بدونه، قال الله تعالى: ﴿ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ وَالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (ا).

وقال كَانِي اللهُ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٢).

الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنها جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ: هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٩.

والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال(١).

الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها؛ فهي ليست جنة نعيم ولا دار مقام إنها ممر ابتلاء وتكليف؛ لذلك فالكيس الفطن لا يفجأ بكوارثها، ولله دَرُّ القائل:

إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجاة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا

فالحياة الدنيا لا تستقيم على حال ولا يقر لها قرار، فيوم لك ويوم آخر عليك، قال الله تعالى: ﴿ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَالله لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ ﴾ (٢).

وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل:

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول فمن سره زمن ساءته أزمان (٦) الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه؛ فإن الله هو الذي منح الإنسان الحياة فخلقه من عدم إلى وجود، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فهو

<sup>(</sup>۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم، ص٤٤٨-٩٥٩، وانظر: زاد المعاد، ٤/ ١٨٨- ١٩٦. وعدة الصابرين لابن القيم، ص٧٦-٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) هكذا نقل عند البعض، ولكن للإمام البستي في نونيته نحو هذا قال رحمه الله:

لا تحسبن سروراً دائماً من سره زمن ساءته أزمان انظر: الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني، ص ٦٢٥.

ملك لله أولاً وآخراً، وصدق لبيد بن ربيعة القائل:

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يوماً أن تُردَّ الودائعُ الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج، فنصر الله قريب من المحسنين، وبعد الضيق سعة، ومع العسر يسرُّ؛ لأن الله وعد بهذا ولا يخلف الميعاد، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾(١).

وقد أحسن القائل:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرْعاً وعند الله منها المحرجُ ضافت فلما الستحكمت حلقاتها فُرجت وكنت أظنها لا تفرجُ وقد وعد الله عَلَى بحسن العوض عما فات؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً كما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي الله مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَحْسَن عملاً كما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي الله مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْهَا بَعْلَمُونَ \* اللَّذِينَ لَا خَرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ \* الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢).

ولله دَرُّ القائل:

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران<sup>(٦)</sup> الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله فما على العبد إلا أن يستعين بربه أن

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآيتان: ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا سمعته من الشيخ محمد بن حسن الدريعي يقول: إنه كتب له بعض أصدقائه عندما انكسرت رجله، ولكن البيت في نونية على بن محمد البستى هكذا:

كـــل الـــذنوب فـــإن الله يغفرهــا إن شـــيّع المــرءَ إخــلاص وإيمــان وكــل كســر فــإن الــدين جبــران وكــل كســر فــإن الــدين جبــران انظر: الجامع للمتون العلمية، للشيخ عبد الله بن محمد الشمراني، ص٦٢٦.

يعينه، ويجبر مصيبته، قال تعالى: ﴿ اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ للهُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾(١)، ومن كانت معية الله معه فهو حقيق أن يتحمل ويصبر على الأذى.

الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم، فالتأمل في سير الصابرين وما لاقوه من ألوان الابتلاء والشدائد يعين على الصبر ويطفئ نار المصيبة ببرد التأسي، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾(٢).

الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة، قال النبي ﷺ: (ريا أيها الناس أيها الناس أيها أيها الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي»(<sup>7)</sup>.

وكتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له: محمد، فنظم الحديث الآنف شعراً فقال:

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم أن المرء غير مخلد(٤) وإذا ذكرت محمداً ومصابّه فاذكر مصابك بالنبي محمد الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، واللفظ له، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، برقم ١٥٩٩، والدارمي، ١/ ٤٠، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقومات الداعية الناجح، للمؤلف، ص٢٦-٢٧٩.

المؤمن، ولله دَرُّ القائل:

وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وذكر أن امرأة من العرب مرت بابنين لها وقد قتلوا فقالت: الحمد لله رب العالمين، ثم قالت:

وكل بلوى تصيب المرء عافية ما يُصب يوماً يلقى الله في النار (١) الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة، وكل ما فيها يتغير ويزول؛ لأنها إلى الآخرة طريق، وهي مزرعة للآخرة على التحقيق، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة:

## أما الأدلة من الكتاب:

١ - فقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ لا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمِن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمِن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُومِممْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِبُيُومِممْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكئُوونَ \* وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَيَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (٢).

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) برد الأكباد عند فقد الأولاد؛ لابن ناصر الدين، ص ٦٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف، الآيات: ٣٣-٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٢٤.

٣ - وقال كَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾ (١).

٤ - وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ النَّحْيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣).

٦ - وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١٠).

٧ - وقال الله تعالى: ﴿ فَهَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٥).

٨ - وقال سبحانه: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْقٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ
 خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

٩ - وقال الله عَلَى: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧).

١٠ - وقال تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَمِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله وَرضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾(١).

١١ – وقال تعالى: ﴿ كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام ﴾ (٢).

١٢ - وقال تعالى ذاكراً لقول مؤمن آل فرعون: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ اللَّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾(٣).

وأما الأدلة من السنة المطهرة، فقد زهّد النبي ﷺ الناس في الدنيا، ورغَّبهم في الآخرة، بفعله وقوله ﷺ.

اما فعله فمنه حديث عائشة رضوالله عنه قالت: ((خرج النبي الشعير))
 الدنيا ولم يشبع من خبر الشعير))

 $Y - e^{-\alpha}$  (ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر)  $Y - e^{-\alpha}$ .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآيتان: ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي رضي الله وأصحابه يأكلون، برقم ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ﴿ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٥٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي الله وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا، برقم ٦٤٥٩ .

٤ – وقال ﷺ: «لو كان لي مثل أُحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر عليَّ ثلاث وعندي منه شيء إلا أرصُدُهُ لدَيْن» (١).

• - وقد ثبت عنه ﷺ أنه اضطجع على حصير فأثّر في جنبه، فدخل عليه عمر بن الخطاب ، ولما استيقظ جعل يمسح جنبه فقال: يا رسول الله لو أخذت فراشاً أُوْثَر من هذا؟ فقال ﷺ: «ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها»(۲).

7 – وقال أبو هريرة الله: ((ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قُبض))(٢). والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية، والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم، على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم(٤).

٧ - وعن عائشة رضوالله عنها قالت: ((كان فراش رسول الله ﷺ من أَدَم وحشوهُ ليف))(٥).

<del>-----=</del>

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون، والحجر والتفليس، باب أداء الديون، برقم ٢٣٨٩، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم ٩٩١.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند، ١/ ٣٠١ بلفظه، والترمذي بنحوه، في كتاب الزهد، باب ٤٤، برقم ١٣٧٧، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ٤١٠٩، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٨٠، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ الآية، برقم ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٩/ ١٧ ٥، ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ﴿ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٢٤٥٦ .

٨ – ومع هذا كان يقول ﷺ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» (١).
 ٩ – وقال ﷺ: «قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافاً، وقنَّعَهُ الله بها آتاه» (١).
 وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار بها، فكثير، ومنه:
 ١٠ – حديث مطرّف عن أبيه ﷺ قال: أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ:
 ﴿ أَلُهُاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قال: «يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت أمضيت» (٣).

۱۱ – وعن أبي هريرة أن رسول الله الله الله الله الله الله العبد: مالي مالي إنها له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، [و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس»(٤).

17 — وقال النبي المرة الأصحابه «أيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر» (٥).

۱۳ – ودخل النبي الله السوق يوماً فمرَّ بجدي صغير الأذنين ميت، فأخذه بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» قالوا: ما نحب أنه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي را وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٦٤٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللفظ له، برقم ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٩ .

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم ٦٤٤٢ .

قُبض» (۱). والمقصود أنهم لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية، والظاهر أن سبب عدم شبعهم غالباً كان بسبب قلة الشيء عندهم، على أنهم قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم (۲).

٧ - وعن عائشة رضوالله عنها قالت: ((كان فراش رسول الله ﷺ من أَدَم وحشوهُ ليف)

 $\Lambda - e$ مع هذا كان يقول ﷺ: ‹‹اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً›› $^{(2)}$ .

٩ - وقال ﷺ: «قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافاً، وقنَّعَهُ الله بها آتاه» (٥).

وأما قوله في التزهيد في الدنيا والتحذير من الاغترار بها، فكثير، ومنه:

• ١٠ – حديث مطرِّف عن أبيه الله قال: أتيت النبي الله وهو يقرأ: ﴿ أَلُهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قال: «يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت أمضيت» (٦).

 <sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ الآية، برقم ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٩/ ١٧ ٥، ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي ﴿ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٢٤٥٦ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي الله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، برقم ٦٤٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللفظ له، برقم ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم ٢٠٥٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٨ .

[و] ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس $(1)^{(1)}$ .

17 — وقال النبي رمة الأصحابه «أيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه.قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر» (٢).

17 – ودخل النبي السوق يوماً فمرَّ بجدي صغير الأذنين ميت، فأخذه بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه؛ لأنه أسكُُ (٦)، فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» (٤).

۱٤ – وعن سهل بن سعد شه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»(٥).

والدنيا مذمومة إذا لم تستخدم في طاعة الله كلك:

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ۲۹۰۹.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم ٦٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الأسك: مصطلم الأذنين مقطوعها.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٢٩٥٧.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ١١٠، والترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ع

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، وعالم أو متعلم أله وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة، مبغوضة من الله وما فيها، مبعدة من رحمة الله إلا ما كان طاعة لله على الله على الله على الله على على الله وهو أحب الخلق إليه.

17 - فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير (٢). وقوله: «وما والاه» أي ما يجبه الله من أعمال البر، وأفعال القرب، وهذا يحتوي على جميع الخيرات، والفاضلات، ومستحسنات الشرع، وقوله: «وعالم أو متعلم» العالم والمتعلم: العلماء بالله، الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج منه الجهلاء، والعالم الذي لم يعمل بعلمه، ومن يعلم علم الفضول، وما لا يتعلق بالدين. والرفع في «عالم أو متعلم» على التأويل: كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يحمدُ مما فيها «إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم» أو متعلم» فإذا رأى العاقل من ينافسه في الدنيا فعليه أن ينصحه ويحذره وينافسه في الآخرة (٤).

۱۷ – وفي قصة أبي عبيدة عندما قدم بهال من البحرين فجاءت الأنصار وحضروا مع رسول الله على صلاة الصبح، فلم الله بهم الفجر،

<sup>(</sup>١) الترمذي، بلفظه، كتاب الزهد، بابٌ: حدثنا محمد بن حاتم، برقم ٢٣٢٢، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم ٢١٢٤، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم ۲۲۰۰، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ١٠/ ٣٢٨٥-٣٢٨٥، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملاعلى القاري، ٩/ ٣١، وتحفة الأحوذي للمباركفوري، ٦/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) فقه الدعوة للمؤلف، ٢/ ١٠٠٧.

تعرَّضوا له، فتبسَّم حين رآهم وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فأبشروا، وأمِّلوا ما يسرُّكم، فوالله لا الفقرَ أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»، وفي رواية: «وتلهيكم كما ألهتهم» (۱).

1۸ – وفي حديث أبي سعيد الخدري على عن النبي الذي الكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا»، ثم قال: «إن هذا المال خَضِرَة حلوة...من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع [ويكون عليه شهيداً يوم القيامة]» (٢).

19 - وقال خبَّاب ﴿ (إِن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يعله في هذا التراب)(٢). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (رأي الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة))(١).

وذكر رحمه الله آثاراً كثيرة في ذم البنيان ثم قال: ﴿وهذا كله محمول على

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، برقم ٢٩٦١ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم ٦٤٢٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، برقم ١٠٥٢، وما بين المعقوفين من رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم ٥٦٧٢، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به، برقم ٢٦٨١ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ١٢٩/١٠ .

ما لا تمس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد والحر»<sup>(١)</sup>. والمسلم إذا لم يجعل الدنيا أكبر همه وفقه الله وأعانه.

٢٠ – فعن معقل بن ياسر شه قال: قال رسول الله شا: «يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادي أملاً قلبك غنى وأملاً يديك رزقاً، يا ابن آدم لا تباعد عني فأملاً قلبك فقراً وأملاً يديك شغلاً» (٢).

٢١ – وفي حديث أبي هريرة عن النبي قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادي أملاً صدرك غنى وأسدُّ فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسدَّ فقرك» ("). قال ذلك عندما تلا: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ ﴾ (٤).

ولاشك أن كل عمل صالح يُبتغى به وجه الله فهو عبادة، بل وحتى الأعمال المباحة.

٣٢ – وعن زيد بن ثابت ه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من كانت الدنيا هم فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١١/ ٩٣، و١١/ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٤/ ٣٢٦، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ((وهو كما قالا))، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، تاب صفة القيامة، باب حدثنا قتيبة، برقم ٢٤٦٦، وحسنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم ٤١٠٨، وأحمد، ٢/ ٣٥٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٢/ ٤٤٣، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣١٦٦، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٣٤٦، وفي صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٢٠.

في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»(١).

٢٣ – وعن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ((من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّر له))(٢).

٢٥ – وعن أبي موسى الأشعري أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليُبلِّغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله لله يقول: (حلاوة الدنيا مرةُ الآخرة، ومرةُ الدنيا حلاوة الآخرة).

الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته، ووالديه وأهله، ومن يحب في الجنة، وهذا الاجتماع الذي لا فراق بعده؛ لقول الله

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم ٤١٠٥، وصحح الألباني إسناده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٥٠، وصحيح الجامع، ٥/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، في كتاب صفة القيامة، باب: حدثنا سويد، برقم ٢٤٦٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٩٥٠، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٤٩ - ٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٤/٢١٤، وابن حبان برقم ٧٠٥، والحاكم، ٤/ ٣١٩، قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، برقم ٤٧٤٤: «رواه أحمد ورواته ثقات». وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب على الحديث رقم ٣٢٤٧: «صحيح لغيره»، وذكر له شاهداً في الأحاديث الصحيحة، برقم ٣٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤/ ٣١٠، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٣٢٤٨ .

تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيهَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾(١)، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «يخبر الله تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه، ولطفه بخلقه، وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم؟ لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، للتساوي بينه وبين ذلك» (٢). وهذا فضله تعالى على الأولاد ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأولاد فثبت في حديث أبي الجنة فيقول: يا رب أنَّى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك»(٣)، قال العلامة السعدي رحمه الله: «وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان:أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعاً لهم بالإيهان، ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيهانهم الصادر منهم أنفسهم، فهؤلاء المذكورون يُلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئاً))(٤). وهذا هو الفوز العظيم.

نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا،وذرياتنا،

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآية: ٢١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٢٦٨، ٤ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٩٠٤، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: (إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن، للعلامة السعدي، ص١٥، وانظر: تفسير الطبري، ٢٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠ و وتفسير البغوى، ٤/ ٢٢٨ .

وأزواجنا، وجميع أهلينا، وأحبابنا إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير. ولاشك أن من فارق ذريته وأهله، وأحبابه في الآخرة فقد خسر خسراناً مبيناً، كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾(١)، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً، وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور، وهذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح»(١).

وقال الله عَلَى: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِينَ لَمَا وَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ \* وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ اللَّذِلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ خَاشِعِينَ مِنَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِينَ فِي الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِينَ فِي الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴾ (٢)، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أي ذُهِبَ بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد، وخسروا أنفسهم، وفُرِّق بينهم وبين أحبابهم، وأصحابهم، وأهاليهم، وقراباتهم فخسروهم» (أ).

وقَدْ ذُكِرَ أَن بعض الصالحين مات له ابن فجزع عليه جزعاً شديداً، حتى امتنع عن الطعام والشراب، فبلغ ذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكتب إليه، ومما كتب إليه:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ١٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآيتان: ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص١٩٤.

إني معزيّك لا أنّـي علـى ثقـة من الحياة ولكـن سـنة الـدين فما المعزّى ببـاق بعـد ميتـه ولا المعزّى ولو عاشا إلـى حـين(١)

الرابع عشر: غسل الميت

يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت(٢).

ا - شخوص البصر:أي انفتاحه؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله علم علم البصر: أي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» (٣).

٢ - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عموماً.

٣ - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال.

٤ - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة.

٥ - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله.

٦ - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً.

<sup>(</sup>۱) برد الأكباد عند فقد الأولاد، لابن ناصر الدين، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) قال في الروض المربع، ٢/ ٢٤: ((فإن مات فجأة، أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته: بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه)). وقال ابن قدامة في المغني، ٣/ ٣٦: ((وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت: من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة: كالمصعوق، أو خائفاً من حرب أو سبع، أو تردَّى من جبل، انتظر به هذه العلامات)). وكذلك قال في الشرح الكبير على المقنع، ٦/ ٣٧، وقال المرداوي في الإنصاف: ((وإن كان موته فجأة: كالموت بالصعقة، والهدم، والغرق، ونحو ذلك، فينتظر به حتى يعلم موته)) الإنصاف مع الشرح الكبير، ٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض.

V - 1امتداد جلدة الوجه أحياناً  $V^{(1)(1)}$ .

ويُغني عن ذلك كله شهادة الأطباء الثقات بأن فلاناً قد مات وخرجت روحه من جسده تماماً بلا شك ولا ريب.

الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته، من أهمها:

١ - تغميض عينيه؛ لحديث أمِّ سلمة رضوالله عنها (٣).

Y - يُدعى له؛ لحديث أمِّ سلمة السابق، فيقال: «اللهم اغفر لفلان [باسمه] وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوِّر له فيه»(٤).

٣ - شد لحييه؛ لإقفال فمه، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب شدُّ لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه؛ لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد، بقي مفتوحاً فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهوام فيه، والماء في وقت غسله» (٥)(١)، ومعلوم

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٣٦٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٤ – ٣٦٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
 ٢/ ٢٢ – ٢٢، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٦، والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف، ٦/ ١٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن قدامة في المغني، ٣/ ٣٦٥، قال رحمه الله: ((وروي أن عمر الله على المبنه حين حضرته الوفاة: ادن مني فإذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي، فضع كفك اليمنى على جبهتي، واليسرى تحت ذقني وأغمضني)). ولم يسنده رحمه الله. قلت: وهاتان الصفتان تجمع أمرين: إغهاض الميت،

أنه بعد أن يبرد تبقى العينان مغمضتين والفم مغلقاً، فيحسن منظره.

2 - تليين مفاصله، مفاصل اليدين، والرجلين، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل: من غسله، وتكفينه، وتمديده، وخلع ثيابه، وهذه الصفة تستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها ببرودته، وإذا شُرِعَ في غسله، وإن شق ذلك لقسوة عظام الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك إلى المثلة (۱).

• - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله، أما خلع الثياب؛ فلقول الصحابة ﴿ حينها مات رسول الله ﴾ قالت عائشة رضول عائشة رضول على أرادوا غسل النبي ﴿ قالوا: والله ما ندري أنجر دُ رسول الله ﴾ كها نجر دُ موتانا؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلها اختلفوا، ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذَقْنُهُ في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هُو: أن اغسلوا النبي ﴿ وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله ﴿ فغسلوه وعليه قميصه ويصون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه ((٢)).

<del>------</del>

وإغلاق فمه. وانظر: أيضاً: الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٧٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٩، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢١، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٢٥، والإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم ٣١٤١، وأحمد، ٦/ ٢٦٧، =

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب خلع ثياب الميت؛ لئلا يخرِج منه شيء يفسُدُ به، ويتلوث بها إذا نزعت عنه...))(١).

وأما ستره بثوب يغطي جميع بدنه؛ فلحديث عائشة رضول على الله على وأسه ولا رسول الله على حين مات بثوب حَبِرةٍ» (٢) ، إلا المحرم، فلا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضول عنها، وفيه: «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه...) (٣).

7 - يوضع على بطنه شيء ثقيل، ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويُجعل على بطنه شيء من الحديد كمرآة أو غيرها؛ لئلا ينتفخ بطنه...)(أ). وقد ورد ذلك في بعض الآثار عن أنس هذه، وعن الشعبي رحمه الله(٥)، ولكن إذا أُسرع بالجنازة في تجهيزها، أو وُضعت في ثلاجة وأُمِنَ من انتفاخ البطن فلا داعى لذلك(٢).

\_\_\_\_\_

والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٣/ ٥٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٢٨٦. (١) المغنى، ٣/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٤ ١٨٥، ومسلم، برقم ٩٤٢، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري، برقم ١٨٣٩، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي، ٣/ ٣٦٦، وانظر: الشرح الكبير على المقنع والإنصاف،٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى:عن عبد الله بن آدم قال:مات مولىً لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس:ضعوا على بطنه حديدة، ويذكر عن الشعبي أنه سئل عن السيف يوضع على بطن الميت قال:إنها يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ، البيهقي، ٣/ ٣٨٥، وروى ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال: «كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت» المصنف، ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط فلا يغني شيئاً إلا إن كان يوضع عليه حديدة وزن الجبل فهذا شيء ثان... وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه...)) وقال عن الأثر: ((فيه نظر)) الشرح الممتع، ٥/ ٣٢٧.

الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم، وستر عليه ما يكره، وأخلص في ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، لا يريد به جزاء ولا شكوراً إلا من الله على، ولا يريد شيئاً من أمور الدنيا؛ لحديث أبي رافع هم قال: قال رسول الله على: «من غسل مسلماً فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أُجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفّنه كساه الله يوم القيامة من سندس

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، ٣/ ٣٨٥، في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه ثم وضعه على سرير؛ لئلا يسرع انتفاخه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٥٠، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ١٣١٤، ورقم ١٣١٦، ورقم ١٣٨٠، وتقدم تخريجه.

وإستبرق الجنة» (۱). وهذا لفظ البيهقي، ولفظ الحاكم: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبراً فأجنه فيه أُجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة». ولفظ الطبراني في المعجم الكبير: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه قبراً حتى يجنه فكأنها أسكنه مسكناً مرة حتى يُبعث»؛ ولقول النبي ﷺ: «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...» (۱)؛ ولحديث ابن عمر رضوالله عنه الفيه: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (۱)، وغير ذلك من يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (۱)، وغير ذلك من الأدلة والآثار الواردة (۱)، ولا بأس بالإخبار بها يشاهده الغاسل من

<sup>(</sup>۱) البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٣٩٥، والحاكم، ١/ ٣٥٤، والطبراني في الكبير ١/ ٣١٥، برقم ٩٢٩، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني في الجنائز، ص ٦٩: ((هو كما قالا)). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ((رجاله رجال الصحيح)) ٣/ ٢١، وقال ابن حجر في الدراية (١٤٠): ((إسناده قوي)). قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة المامة العبر برقم ٧٠٧٨، ورقم ٨٠٧٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم ٢٦٩٩، من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم ٢٤٤٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) ومن ذلك ما روي عن عائشة رضيضها مرفوعاً: ((من غَسَلَ ميتاً فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). قال: ((ليَلِه أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان يعلم، فإن كان لا يعلم، فمن ترون أن عنده حظاً من ورع وأمانة)) أحمد في المسند، ٢٤/٤/١، برقم كان لا يعلم، ورقم ٢٤٩١، وغيره، وضعفه أصحاب موسوعة مسند الإمام أحمد، ٢٤٩١، وعمره،

علامات الخير: كبياض الوجه، أو التبسم، أو غير ذلك من العلامات التي تبشر بالخير، أما العلامات التي تدل على الشر فلا يخبر بها؛ لأن ذلك يجزن أهل الميت ويؤذيهم، وهو من الغيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود، أو غير ذلك فلا بأس (١).

قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله –: «وإن رأى حسَناً مثل: أمارات الخير: من وضاءة الوجه، والتبسم، ونحو ذلك استحب إظهاره؛ ليكثر الترجُّم عليه، ويحصل الحث على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته...» (٢).

----<del>-</del>

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ٢١ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير)».

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز، ۱۲۳/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٧٦١، وانظر: الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٦/ ٥٨، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكَّب ذلك المكان، برقم ٣٢٠٧، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظم الميت، برقم ١٦١٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في تبرع الإنسان ببعض أعضائه في حياته، أو الوصية بها بعد مماته، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((والراجح أن الإنسان إذا تبرع بشيء من أعضائه في حياته أنه لا يجوز ذلك عندي؛ لأنه ليس له التصرف في شيء من أعضائه، وليست ملكاً له، ورأى هيئة كبار العلماء بالأكثرية أنه لا بأس بذلك إذا تبرع بذلك في حياته، ولكن هناك منهم من توقف

الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس رضياله عبه في الذي وقصته راحلته أن النبي في قال فيه: «اغسلوه بهاء وسدر»(۱)، والأمر يقتضي الوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنها يوجه الخطاب للعموم، فإذا قام به بعضهم كفي (۱)؛ ولحديث أمّ عطية رضياله على أو سبعاً أو أكثر من للنساء اللاتي يغسلن ابنته «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»(۱).

الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج؛ لحديث عائشة رضيضها قالت: «رجع رسول الله عن من البقيع فوجدني وأنا أجد صُداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأساه! فقال: «ما ضرّك لو مُتّ وارأساه!» ثم قال: «ما ضرّك لو مُتّ قبلى فقمتُ عليك فغسّلتك، وكفّنتك، وصليتُ عليك، ودفنتك» (عائم فعسّلتك) وكفّنتك، وصليتُ عليك، ودفنتك» (عليك فغسّلتك) وكفّنتك وصليتُ عليك، ودفنتك» (عليك فغسّلتك) وكفّنتك وصليتُ عليك، ودفنتك» (عليك فغسّلتك) وكفّنتك وصليتُ عليك ودفنتك» (عليك فغسّلتك وكفّنتك) وحليك ودفنتك» (عليك فغسّلتك وكفّنتك وكفّنتك ودفنتك) (عليك فغسّلتك ودفنتك (عليك فغسّلتك ودفنتك ودف

وأنا ممن توقف، ورأيت أن ذلك ليس ملكاً له، حتى لو كان حيّاً فتبرع بكلية أو غيرها، فإني أرى

عدم التبرع مطلقاً: لا في الحياة، ولا بعد الموت، لما تقدم أنها ليست ملكاً له. أما الدم والتبرع به فلا بأس؛ لأن الأمر فيه يسير)، انتهى كلامه رحمه الله. وقد سمعته يقول ذلك أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى، لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية، الحديث رقم ١٧٨١.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم ١٢٦٥، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ١٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٦، والروض المربع، ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في الأخيرة، برقم ١٢٥٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٩٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، برقم ١٤٦٥،

وعن عائشة رضوالله عنها، قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل النبي الله غيرُ نسائه»(۱).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياساً، وبغسل أسهاء لأبي بكر لما تقدم، وعلي لفاطمة كها أخرجه الشافعي، والدار قطني، وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن (٢)، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسهاء فكان إجماعاً» (٣).

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز-رحمه الله-: «تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي فه زوجته فاطمة، وغسلت أسهاء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق الهاهين المهاء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق الهاه المهاه المهاه

وقال: «أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلها ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي

وأحمد، ٦/ ٢٢٨، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وأحكام الجنائز، ص٦٧.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، وغسل المرأة زوجها، برقم ١٤٦٤، وأجود، ٢/ ٢٦٧، وأجد، ٢/ ٢٦٧، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم ٣١٤١، وأحمد، ٢/ ٢٦٧، وفي وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وصحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٨٥، وفي أحكام الجنائز، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، برقم ٧٠١: ((حديث غسل علي فاطمة رضوالله عنها حسن. أخرجه الحاكم، ٣/ ١٦٤-١٦٤، وعنه البيهقي، ٣/ ٣٩٦-٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار، ٢/ ٦٨٧ .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٠٧ - ١٠٨، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١١ - ٥٠.

دون السبع، لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرماً أو أجنبياً عنها؛ لأنها لا عورة لها، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع»(١).

وإن مات رجل بين نساء له سبع سنين فأكثر، فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة أو مملوكة، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال لها سبع سنين فأكثر؛ فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً، وكذلك لو تعذر تغسيل الميت؛ لكونه محترقاً، أو عند عدم الماء، ففي هذه الصور المتقدمة ييمم الميت؛ لأن التربة الطاهرة تقوم مقام الماء في تغسيل الميت في هذه الأحوال (٢).

الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل؛ لحديث جابر بن عبد الله شه قال: كان النبي شيجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيها أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصلِّ عليهم». وفي رواية أنه شيقال: «ادفنوهم في دمائهم» يعني يوم أحد ولم يغسلهم (٣). ولفظ أحمد: «لا تغسلوهم؛ فإن

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/ ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٨١، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٥٢-٥٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، برقم ١٣٤٣، وباب من لم ير غسل الشهداء، برقم ١٣٤٦ .

كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة، ولم يصلُّ عليهم الله الماء عليهم القيامة الماء عليهم الماء عليهم الماء الماء عليهم الماء الماء عليهم الماء علي

وجريح المعركة إذا مات بعدها متأثراً بجراحه يُغَسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، وله أجر الشهيد إذا خلصت نيته، وكذلك المقتول ظلماً يغسل ويصلى عليه، وله أجر الشهيد، وفضل الله يؤتيه من يشاء (٢).

الأمر التاسع: المحرم لا يُطيّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضوالله عنها تقال: بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أ، – أو قال: فأوقصته – فقال رسول الله نه «اغسلوه بهاء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاً»، وفي لفظ لمسلم: «... ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه» (أ). الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين الثقة، العارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل (٢)؛ لما رُوي أن

<sup>(</sup>١) أحمد، ٣/ ٣٩٩، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني، لابن قدامة، ٣/ ٤٦٧ - ٤٧٨، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢١/ ١٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) وقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥-١٢٦٨، و١٨٣٩، و١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ومسلم، برقم ١٨٥٦، وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) يتولى غسل الميت: المسلم الأمين، العارف بأحكام الغسل، فإن تنازع الناس في ذلك قُدِّم وصيّه العدل العارف بأحكام الغسل، فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدِّم العصبات، وأولاهم أبوه ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٠]، وأولى الناس بغسل المرأة عند النزاع: وصيتها، ثم أمها ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم القربي، فالقربي، الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٢.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٥/ ٣٣٩: ((هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع،

أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضوا فقامت بذلك (۱)، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل (۲)، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل السيما إذا ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسل النبي كانوا كذلك، فقد قال سعيد بن المسيب، قال علي بن أبي طالب ف: «غسلت رسول الله ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً وكان طيباً حياً وميتاً ، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله ، ولحد رسول الله لله على اللبن نصباً». ولفظ ابن ماجه: عن علي فقال: لما غَسَّل النبي للذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال: «بأبي الطيبُ! طبتَ حيّاً وميتاً».

وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي الله على الفضل - يعني ابن

وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع...)) وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرّغ لذلك إذا كان ثقة، مسلماً، عاقلاً، مميزاً. انظر: المغنى، ٣/ ٢٠٤، وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين،

ص٨٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>۱) البيهقي ٣/ ٣٩٧، وضعفه الألباني الإرواء، برقم ٦٩٦، وذكر البيهقي: أن له شواهد مراسيل، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٥٩: ((وبعضها في ابن أبي شيبة، ٤/ ١٨٢)).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد، ٧/ ٢٥، قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتاب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص٣٣: ((وهذا إسناد صحيح)).

<sup>(</sup>٣) الحاكم واللفظ الأول له، ١/ ٣٦٢، والبيهقي، ٣/ ٣٨٨، نحو لفظ الحاكم، وابن ماجه باللفظ الثاني، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي ، برقم ١٤٦٧، وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحد، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وفي أحكام الجنائز، ص ٦٨، وص ١٨٧.

عباس – وأسامة بن زيد<sup>(١)</sup>.

الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتى:

1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار (٢)، ويكون المكان مسقو فا بسقف إن أمكن؛ ليكون أكمل في الستر فيكون في بيت أو خيمة، أو غرفة، أو نحو ذلك (٣).

7 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل؛ ليساعده؛ لأن الميت ربها كان به عيب يستره في حياته ولا يحب أن يطلع عليه الناس، وربها بدت عورة الميت من غير قصد الغاسل فيشاهدها من يحضر، فلا يحضره أحد أثناء التغسيل<sup>(3)</sup> إلا من يضطر المغسل إليه؛ ليساعده على التغسيل، وإذا ظهر عيب وجب أن يستره المغسل ومن يساعده، وإذا ظهرت علامات الخير استحب الإخبار بها؛ ليدعى له

<sup>(</sup>١) قال الألباني في أحكام الجنائز، ص ٦٩: ((أخرجه أبو داود، ٢/ ٦٩، وسنده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه (٢٣٥٨) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ذكر الإمام ابن قدامة: أن الفرض في غسل الميت ثلاثة أشياء: النية، وتعميم البدن بالغسل، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، ويسن ثمانية أشياء: حني الميت، وإمرار اليد على بطنه، ثم يلف على يده خرقة وينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسله بهاء وسدر، ويغسل رأسه برغوة السدر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويغسله وتراً، ويجعل في الغسلة الأخرة كافوراً [الكافي، ٢/ ١٧ - ٢٠].

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٧٠، والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف ٦/ ٥٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) وقال القاضي وابن عقيل: لوليه أن يدخل عليه كيف شاء. قال المرداوي: ((وما هو ببعيد)) انظر: المغنى، ٣/ ٧١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٩.

ويقتدى بصفاته الحسنة (١)(٢).

٣ - يلين مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أمكن للغاسل: من تغسيله، ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل: من تغسيله، وتمديده، وخلع ثيابه، وتكفينه، وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن ذلك يستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها وبرودته، وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ويصبر به ذلك إلى المثلة (٣).

٤ - يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ؛ فإنها أسفل من سرته إلى ركبته من عورته ») و لا ينظر إلى فخذ حى و لا ميت (٥).

• - يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب النبي الله قالوا حينها مات عليه الصلاة والسلام: «والله ما ندري أنجرِّدُ رسول الله

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى، ٣/ ٣٧١، والشرح الكبير، ٦/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) لابد من مراعاة الأمور الآتية في تغسيل الميت: أن يكون الماء طهوراً مباحاً، وأن يكون الغاسل: مسلماً، عاقلاً، ومميزاً [الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير، ٦/ ٢٥-٢٧].

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٧٢، وانظر: الشرح الكبير، ٦/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد، ٢/ ١٨٧، وأبو داود، برقم ٤٩٥، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ٣٠٢، وتقدم تخريجه في شروط الصلاة.

<sup>(</sup>٥) وفي حديث علي: ((لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت))، أبو داود، برقم ٢٧٣٢، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٢٦٩ .

ﷺ كما نُجرِّدُ موتانا أم نغسله وعليه ثيابه...» (١) فدل ذلك أنهم كانوا يجرِّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل التغسيل.

7 - تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة؛ لأن هذا من نظافة الميت، وتجميله، وتحسينه، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه؛ لأن ذلك سنة في حياته))(۱).

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: «يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وقال الإمام ابن باز رحمه الله: «يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزاً: كالظفر، والشارب»(٣)(٤).

<sup>(</sup>١) أبو داود في ستر الميت عند غسله، برقم ٢١٤١، وحسنه الألباني، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الكافي، ٢/ ٢١، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٨٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن باز، ١١٤ / ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) خصال الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط.

<sup>•</sup> أما الختان فلا يستعمل مع الميت بالاتفاق، ويحرم ختنه بلا نزاع في مذهب الحنابلة. قاله المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٨١].

<sup>•</sup> وأما قص الشارب فيقص على مذهب الحنابلة بلا نزاع، وهو قول للشافعي كذلك. قاله المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٧٨]. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء، والراجح مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي أنه يقص شارب الميت إن كان طويلاً، قال ابن قدامة [في المغني، ٣/ ٤٨٢]: ((وهذا قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق)).

<sup>•</sup> وأما قص الأظفار فقال الإمام ابن قدامة [في المغني ٣/ ٤٨٣]: ((فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان: إحداهما لا تقلم، قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخها وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه، و[الرواية] الثانية يقص إذا كان فاحشاً نص عليه؛ لأنه من السنة، ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب، ويمكن أن تحمل الرواية الأولى

٧ – يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويمرُّ بيده على بطنه فيعصره عصراً رفيقاً، لأجل أن يُخرج منه ما كان مستعدّاً للخروج من النجاسات؛ لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيلوث الكفن ويفسد الغسل – ويكثر صب الماء حين العصر صبّاً كثيراً؛ ليذهب بها يخرج من النجاسات فلا تظهر رائحته، والأولى أن يكون في المكان الذي يغسل فيه الميت بخور مما يتدخن به الناس من عود ونحوه؛ لئلا يتأذى برائحة الخارج – إلا الحامل فلا يعصر بطنها؛ لئلا يؤذى الجنين (۱).

المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات)).

<sup>•</sup> وأما نتف الإبط فقال المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٧٩]: «يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب...» وقال [في الشرح الكبير، ٦/ ٧٩]: «ويخرج في نتف الإبط وجهان، بناء على الروايتين في قص الأظفار؛ لأنه في معناه».

<sup>•</sup> وأما العانة فقال الإمام ابن قدامة [في المغني، ٣/ ٤٨٣]: ((وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ، لتركه ذكرها، وهو قول ابن سيرين، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنها يحتاج في أخذها إلى كشف العورة، ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرّم لا يفعل لغير واجب؛ ولأن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها، وروي عن أحمد أن أخذها مسنون، وهو قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت [رواه عبد الرزاق برقم معلى والأبه أولى، ويفارق الشارب العانة؛ لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها»، وقال المرداوي [في الإنصاف، ٢/ ٧٩]: ((لا يأخذ شعر عانته على الصحيح من المذهب)». قلت: والأقرب والأولى أن لا تؤخذ عانة الميت؛ لما تقدم؛ ولعدم الدليل على مشر وعية ذلك، والله تعالى أعلم، وهذا الذي يرجحه شيخنا الإمام ابن باز [وانظر: للفائدة: الشرح المتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٥٦–٣٥٧، ومجموع فتاويه، ١٧/ ٧٨، ومجموع فتاوي ابن باز، ١١٤ ١١٤].

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٣٧٢-٣٧٣، والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف، ٦/ ٦١-٦٢،

۸ – يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة أو قفازاً أو كيساً فينجّبه بها فيغسل فرجه فيصب الماء من تحت الإزار أو المنشفة التي قد وضعت على جميع عورة الميت، ويبالغ في تنظيف الفرجين حتى ينقي ما بها من نجاسة، ولا يمس عورته بغير حائل؛ لأن النظر إلى العورة يحرم، فلمسها أولى بالتحريم (۱)، ثم يلقى هذه الخرقة أو القفاز.

9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما: كالقفاز؛ لأن الصحابة ف غسلوا رسول الله وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم...»(٢).

الوضوء الوضوء والقفاز على يده؛ لحديث أم عطية رضياله على أن النبي الله قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» (٢). فينوي القيام بالوضوء والغسل، ويقول: بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها بالماء ويجعلها على أصبعيه ثم يدخل أصبعيه بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظفها، ويدخل أصبعيه في منخريه وينظف المنخرين ولا يدخل الماء في منخريه، وإنها يكتفي ببل الخرقة وينظف بها أسنانه ومنخريه ثلاثاً؛ ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي الله النبي الله المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي

والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٩، والشرح الممتع، ٥/ ٣٤٨، وانظر آثاراً في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٢٤٥–٢٤٦.

<sup>(</sup>١) المغني، ٣/ ٣٧٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٦٣، والكافي ٢/ ١٧، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ٢١٤١، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(۱). ويغسل وجهه ثلاثاً، ويغسل يديه: اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى ثلاثاً، ويمسح رأسه إدباراً وإقبالاً، ثم يُحلّق بأصبعيه على أذنيه فيمسحها، ويغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً.

11 - يُؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، بعد أن يُخَضّ ويُرجّ حتى يكون له رغوة فيغسل رأسه ولحيته؛ يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لأن النبي الله كان يبدأ بعد الوضوء بغسل رأسه في الجنابة (٢).

17 – يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن؛ لقوله عند «ابدأن بميامنها»<sup>(7)</sup> فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيمن وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه فيكون الغسل من كتفه الأيمن حتى نهاية قدمه اليمنى، يدلكه باليد داخل القفاز مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر الذي يستر عورة الميت، ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل السدر (أ)(أ)، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه:البخاري، برقم ۷۲۸۸، ومسلم، برقم ۱۳۳۷ و تقدم تخریجه في صلاة المريض.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٤٨، ورقم ٢٥٨، ومسلم، برقم ٣١٦، ورقم ٣١٨، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري برقم ١١٥٩، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون.

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة. قال ابن الملقن: قوله عليه الصلاة والسلام: ((بماء وسدر)) قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من غير ماء مطلق، وليس بظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما وارداً على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك...(([الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٤٣٠]. والمعنى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاً، ثم بالماء

وما يليه، وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده اليسرى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيسر، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، فيكون الغسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى يدلكه باليد داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر، ويكون الغسل بالماء والسدر كها تقدم، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه، وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يعم سائر جسده بالماء، ويكرر هذا الغسل ثلاث مرات، أو خمس مرات أو سبعاً، أو أكثر من ذلك على حسب ما يرى الغاسل؛فإن خرج شيء من بطنه أعاد إنجاءه وأعاد الوضوء والغسل، ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج شيء، فإن استمر الخارج سد مكانه بالقطن، وأحكمه، ثم أعاد الوضوء والغسل، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً،

القراح ثانياً، وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام \$/ ٤٣١]. وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية: أن غسلة السدر لا تحسب، وإنها المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٤٣٢، فتح الباري، ٣/ ١٢٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢/ ٨٨-٧١]. وقال الإمام ابن قدامة: ((الواجب في غسل الميت مرة واحد؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة، كغُسل الجنابة والحيض، ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بالماء والسدر.. ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة؛ ليشده ويبرده ويطيبه، وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث؛ لكونه لم ينتَّ بها أو غير ذلك، غسله خمساً أو سبعاً، ولم يقطع إلا على وتر، وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى؛ لقوله في: ((اغسلنها: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، ولم تعلى فكذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن))؛ ولأن الزيادة على الثلاثة إنها كانت للإنقاء، وللحاجة إليها، فكذلك فيها بعد السبع [المغني، ٣/ ٣٧٨- ٣٨٠ و ٣٨١]، وقال الإمام ابن باز: ((... بالماء والسدر في غيا بعد السبع [المغني، ٣/ ٣٧٨- ٣٨٠ و ٣٨١]، وقال الإمام ابن باز: ((... بالماء والسدر في نيغسل بأشنان أو صابون، ولكن السنة السدر إن تيسر.

ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث أم عطية رضوال عنها أن النبي الله قال: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدر»، قالت: قلت: وتراً؟ قال: «نعم، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور...» (١).

ويُنقض شعر الميت إن كان له شعر، ويُمشط، ويُضفر شعر المرأة ثلاثة قرون: قرنيها، وناصيتها، ويُلقى خلفها؛ لحديث أم عطية رضوالله عنها (١٠). وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((ويضفر الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلاً ويجعل وراءه))(١).

وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع هذه المنشفة المبللة خفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتسحب المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزاً للتكفين (٤).

والسقط لأربعة أشهر أو أكثر يُغسل ويُصلى عليه؛ لحديث المغيرة بن شعبة يرفعه: «... والسقط يُصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»(٥)، ويُكفَّن ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمَّى، ويُعَقَّ عنه؛ لأن

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٦٦، وأثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٨-٣٨٢، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٥-١١٤، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١١-٢٨، وأحكام الجنائز للألباني، ص ٦٤، والشرح الممتع، ٥/ ٣٣٥-٣٨٢، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٢٤٩-٢٥٢، ومجموع فتاوى ابن باز، ١/ ١٠٥-١٦٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١/ ٥٨-٩٢، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢٧-٢٤.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم ٣١٨٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما =

الروح قد نفخت فيه، فهو إنسان»(١).

الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ». ولفظ ابن ماجه: «من غسل ميتاً فليغتسل» (٢)، وهذا الأمر للوجوب ولكن يصرف الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخرى، فقد جاء عن ابن عباس رضوالله علها: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» (٣)، وقول ابن عمر رضوالله عها: «كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل» (٤).

فيعمل بالأحاديث كلها، فيكون الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب(٥).

<sup>-</sup> جاء في الصلاة على الأطفال، برقم ١٠٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩٣٠، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>۱) المغني٣، / ٤٥٨، والشرح الكبير، ٦/ ١٠٧، والكافي، ٢/ ٢٢، والشرح الممتع ٥/ ٣٧٢، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ٨٩، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، برقم ٣١٦١، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم ٩٩٣، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم ٣٤٦، وصحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٨٩، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٧٠٥، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وساق له ابن القيم في تهذيب السنن أحد عشر طريقاً ثم قال: ((وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ)). وقال ابن حجر في التلخيص الحبر، ١/ ١٣٧: ((وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً)).

<sup>(</sup>٣) الحاكم، ١/ ٣٨٦، والبيهقي، ٣/ ٣٩٨، وصححه الحاكم مرفوعاً، ووافقه الذهبي، ولكن قال الخالم، ١ ١٢٧. وحسنه الحافظ في الفتح، ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) الدارقطني، برقم ١٩١، وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٤/ ٤٤٢.

قال سهاحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «وقال: بعضهم إن الحكمة في ذلك – والله أعلم – جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت، وذكر الموت، وما بعده، وهو معنى مناسب» (١)، والله أعلم (٢).

الخامس عشر: تكفين الميت يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية، إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس رضيالله عنها في قصة الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبي على قال فيه: «اغسلوه بهاء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه»(٣)، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.

الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم؛ لحديث أبي رافع، وفيه: أن النبي الله قال: «... ومن كفَّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة...»(3).

الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن عباس رضر الشائم، وفيه أن النبي عبال في المحرم: «اغسلوه بهاء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه» (٥)؛ ولحديث خباب في قصة مصعب بن عمير في وأنه

<sup>(</sup>۱) تعلیق ابن باز علی فتح الباری، ۳/ ۱۳۵.

<sup>(</sup>٢) وانظر: لزيادة الفائدة ما تقدم في الطهارة: الأغسال المستحبة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٦٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) البيهقي، ٣/ ٣٩٥، والحاكم، ١/ ٣٥٤، وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور الغسل.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه.

كفن في نمرة له، وفي لفظ: بردة (۱)، ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس ولا حرج (7).

الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجهه، ولا يُطلَّى ؛ لحديث ابن عباس رضوالله عبه في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بهاء وسدر وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً». وفي لفظ لمسلم: «ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه...»(").

الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، أما تكفينه في ثيابه التي مات فيها؛ فلحديث عبد الله بن ثعلبة في أن رسول الله في قال يوم أحد: «زمّلوهم في ثيابهم» قال: وجعل يدفن في القبر الرهط، قال: وقال: «قدّموا

أخرجه البخاري (٣/ ١١٠)، برقم ٤٠٤٧، ومسلم (٣/ ٤٨) برقم ٩٤٠، قال الألباني: (والسياق له، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٢٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٥٧)، وصححه النسائي (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٣/ ١١٠)، وأحمد (٦/ ٣٩٥)، والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (٢/ ١٤، ٢٢) قوله في مصعب: ((قتل يوم أحد...)) والرواية الثالثة له، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخارى)).

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه.

أكثرهم قرآناً». ولفظ النسائي: ‹‹زمِّلوهم بدمائهم، فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ الكَرْهِم قرآناً». ولفظ النسائي: ‹‹زمِّلوهم بدمائهم، وريحه ريح المسك» (۱)؛ ولحديث جابر الله الله الله : ‹‹وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم» (۱).

<sup>(</sup>١) أحمد بلفظه، ٥/ ٤٣١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، برقم ٢٠٠١، ورقم ٣١٤٨، ورقم ٣١٤٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٣٤٣، وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل.

<sup>(</sup>٣) عن شداد بن الهاد على قال: ((إن رجلاً من الأعراب، جاء إلى النبي قلى فآمن به واتّبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي يعض أصحابه، فلما كانت غزة [خيبر] غنم النبي قلى [فيها] شيئاً، فقسم، وقسَمَ له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي قلى، فأخذه فجاء به إلى النبي فقال: ما هذا؟ قال: ((قسمته لك))، قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتّبعتك على أن أُرمى إلى هاهنا – وأشار إلى حلقه – بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال: ((إن تصدُقِ الله يَصْدُقك))، فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي في يُحمَل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي في: ((أهو هو؟)) قالوا: نعم، قال: ((صَدَقَ الله فصدقه))، ثم كفنه النبي في جُبّة النبي في مُعبّة النبي في أن أشهيداً، أنا شهيدٌ على ذلك)).

أخرجه عبد الرزاق (٩٥٩٧)، والنسائي (١/ ٢٧٧)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١/ ٢٩١)، والحاكم (٣/ ٥٩٥-٩٥)، والبيهقي في ((السنن)) (٤/ ١٥-١٦)، و((الدلائل)) (٤/ ٢٢).

قال الألباني: ((وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يُخرّج له شيئاً، ولا ضير؛ فإنه صحابي معروف، وأما قول الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٣/ ٣٧) تبعاً للنووى في ((المجموع)) (٥/ ٥٥): إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به)).

<sup>(</sup>٤) عن الزبير بن العوام الله قال: ((لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي الله أن تراهم، فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فَلَدَمَتْ [أي ضربت ودفعت] في

الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت؛ لحديث جابر بن عبد الله رضوالله عنها أن النبي الخصطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبِضَ فكُفِّن في كفن غير طائل وقُبِرَ ليلاً فزجر النبي الله أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي الذي المخاذ كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (١).

الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده، ويجعل على الباقي المكشوف شيئاً من الإذخر أو الحشيش أو غيره؛ لحديث خباب في قصة مصعب بن عمير، وأن النبي قال في نمرة أو بردة مصعب: «غطّوا بها رأسه، واجعلو على رجليه من الإذخر» أو قال: «ألقوا على رجليه من الإذخر». وفي لفظ: «فأمرنا النبي أن نغطى رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر».

صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول الله عن عزم عليك، فوقفَتْ، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بها لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيها، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيها حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فُعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينها، فكفنا كل واحد منها في الثوب الذي صار له).

أخرجه أحمد، (١٤١٨) – [قاله العلامة الألباني]، ((والسياق له بسند حسن – والبيهقي (7/4)) وسنده صحيح)).

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، برقم ٩٤٣ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٧٦، ورقم ٤٠٤٧، ومسلم، برقم ٩٤٠، وتقدم تخريجه.

الأمر الثامن: إذا قلّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجاعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة؛ لحديث أنس بن مالك الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة؛ لحديث أنس بن مالك الله قال: «لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحشر يوم القيامة في بطونها». قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مُدَّت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مُدَّت على رجليه بدا رأسه، قال: فكثر القتلى وقلَّت الثياب، قال: فكُفِّن الرجل والرجلان والثلاثة في فكثر القتلى وقلَّت الثياب، قال: فكُفِّن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد، فجعل رسول الله على يسأل عنهم؛ أيهم أكثر قرآناً فيقدِّمه إلى القبلة، قال: فدفنهم رسول الله ولم يصلِّ عليهم» (١) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجاعة فيكفن كل واحد في بعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان السأل عن أكثرهم قرآناً فيقدِّمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته» (١).

وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جُعلت على وأسه قلصت عن رأسه، وجُعل على قدميه الإذخر)).

أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٥)، [قال العلامة الألباني] ((بهذا التهام، وإسناده صحيح، والترمذي دون قوله: ((ثم أتى بكفنه...)) وقال: ((حديث حسن صحيح)). وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهى عن تمنى الموت. وتقدم تخريجه في آداب المريض.

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتلى أحد، وذكر حمزة، برقم ١٠١٦، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، برقم ٣١٣٦، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٠٥، وفي أحكام الجنائز، ص٧٩، وفي صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن عون المعبود، للعظيم آبادي، ٨/ ٤١١، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٧٩، --

الأمر التاسع: إحسان الكفن؛ لحديث جابر بن عبد الله رضوالله عبها أن النبي على قال: «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (١)؛ ولحديث أبي قتادة على قال: قال رسول الله على: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (٢).

## الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

۱ – يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس رضيا قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر»(۳).

والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ١١٨.

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٩٤٣، وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجنائز، باب منه، برقم ٩٩٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيها يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٥٠٨، وأحكام الجنائز، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) أبو داود بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٠٥ وغيره.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة، برقم ١٢٧٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.

ثلاثاً»(١). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأوصى أبو سعيد، وابن عمر، وابن عبر، وابن عبر، وابن عبر، وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة: يجمر الميت)(٢).

الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضول أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق؟ قال: إن الحيَّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنها هو للمهلة» (٣).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول: «يكفي الوسط المناسب ولا يتحرَّى أحسن شيء، ولا يتكلَّف؛ لأن مصيره إلى الدود والفناء والزوال في القبر، فيكفى الخام الأبيض»(٤).

الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت، والمستحب ثلاثة أثواب، وإذا كُفِّنت المرأة في خمسة أثواب فحسن: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فتؤز بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمّر، ثم تلفّ باللفافتين، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنها استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على

<sup>(</sup>۱) أحمد، ٣/ ٣٣١، وابن أبي شيبة، ٤/ ٩٢، والحاكم، ١/ ٣٥٥، والبيهقي، ٣/ ٤٠٥، وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٨٤: ((وهو كما قالا)).

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري مطولاً، كتاب الجنائز، باب موت يوم الإثنين، برقم ١٣٨٧ .

والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول، ١١/ ١١٤: ((القيح والصديد)).

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٧٧٦ .

الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها، والرجل بخلاف ذلك، فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما فيه في الحياة)، (۱)(۱).

وقال الإمام البخاري رحمه الله في باب كيف الإشعار للميت؟ من كتاب الجنائز، قبل الحديث رقم ١٢٦١: ((وقال الحسن: الخرقة الخامسة ويشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع)). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ١٣٣: ((هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه، وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية، قالت: فكفناها في خسة أثواب وخرناها كها يخمر الحي،

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٣٩١، وانظر: الكافي، ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>۲) وقد جاءت هذه الصفة في خبر ضعفه أهل العلم، وهو ما روته ليلى بنت قائف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقاء، ثم الدرع، ثم الحهار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله جالس عند الباب يناولناها ثوباً ثوباً». أبو داود، برقم ۲۱۵۳، وأحمد، ٢٠٨٣ برقم ٢٧١٣، وضعفه الألباني لجهالة نوح بن حكيم الثقفي، انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٥٨. وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٠٤، يقول: هذا الحديث له طرق وهو جيد، ويدل على أن كفن المرأة خسة [أثواب] وهذا هو الأفضل والواحد يكفي وهو الواجب، ولا يكشف وجه الميت في القبر، وإنها تحزم الأكفان ثم تفك في القبر ولا يكشف وجهه ولا رأسه إلا المحرم؛ [فإنه لا يغطي] وجهه ولا رأسه)». وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى، ٢١/٧١٠: ((أما المرأة فالأفضل تكفينها في خسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كها ذكره أهل العلم وجاء في ذلك أحاديث تدل العلمية والإفتاء، ٨/٣٦٣، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: («وأما المرأة فإنها تكفن في خسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وإن كفنت المرأة كها يكفن الرجل فلا حرج في ذلك» أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وإن كفنت المرأة كها يكفن الرجل فلا حرج في ذلك»

الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت هو أولى الناس بغسله كما تقدم، وصفة التكفين الكامل المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

١ - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن وتكون وترية: سبعة، أو خمسة، أو غير ذلك، ثم توضع على النعش بالتساوي.

٢ - تجمّر الأكفان<sup>(١)</sup> ثلاث مرات بعد رشها بهاء ورد أو غيره ليعلق فيها البخور والرائحة.

٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض.

خسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت، ثم
 يذرُّ عليها حنوطاً، وهو أخلاط من الطيب و يجعل عليها كافوراً.

تم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً.

٦ - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة ويجعل فوقها حنوطاً
 وكافوراً ولا يجعل فوق العليا من الظاهر وعلى النعش حنوطاً
 لأن أبا

وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر، وقالت طائفة: تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة)) انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والذي عليه أكثر أصحابنا وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان، وهو الصحيح)) [المغنى لابن قدامة، ٣/ ٣٩٣-٣٩٣].

(۱) تجمر: أي تبخر بالعود وسمي التبخير تجميراً؛ لأنه يوضع في الجمر في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته، قال ابن الأثير في جامع الأصول، ١١٦/١١: ((الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبخور)).

بكر الله قال: ((لا تجعلوا على أكفاني حنوطاً))(١).

٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان (٢) مشقوقة الطرف من الأعلى ومن الأسفل و يجعل عليها حنوطاً في قطن، وهذه الخرقة تمسك الحنوط المخلوط من المسك والكافور ليكون بين إليتى الميت.

۸ - يُنقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته، ويجعل الزائد من أطراف الكفن عند رأسه أطول مما عند رجليه، ويجعل الميت مستلقياً على ظهره.

<sup>(</sup>۱) مالك، كتاب الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، ١/ ٢٢٦، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢٧٠ عن أسهاء بنت أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) والتبان: هو السروال الصغير يستر العورة المغلظة، والتبان: السراويل بلا أكمام، ويكون بقدر شبر يكون للملاحين كما قال الجوهري.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيره، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، برقم ٢٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق، ٣/٤١٤، برقم ٦١٤١، والبيهقي، ٣/٤٠٦، وقال الشيخ الغصن في تخريج أحاديث الروض المربع، ٣/ ٢٠٢: ((إسناده صحيح)).

بالمسك (١)، وطلى ابن عمر ميتاً بالمسك (٢).

1. - تُوضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين، ثم يربط جيداً، ثم يؤخذ شقه الأعلى والأسفل من اليسار ثم يربط جيداً مثل ربط الحفائظ؛ لكي تمسك هذه الحفاظة الحنوط بين إليتي الميت، وتشد وتجمع مثانته وإليتيه؛ ليمنع ما ينزل من بطن الميت على الأكفان لو حصل ذلك حتى تستمر طهارتها إلى أن يوضع في قبره. ولا يطيب الميت بالورس ولا الزعفران؛ لأنها إنها يستعملان للغذاء والزينة، وهو غير لائق بالميت؛ ولأنه ربها ظهر لونه على الكفن، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل.

11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب الميت الأيسر على طرفها الذي على شق الميت الأيمن، ثم يُرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، من رأسه إلى رجليه، قال ابن قدامة رحمه الله: ((وإنها استحب ذلك؛ لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر)) ثم يسحب ساتر العورة، ثم يأخذ شق اللفافة الثانية الأيسر فيرده على شقه الأيسر، ثم يأخذ شق اللفافة الثالثة الأيسر، ثم يأخذ شق اللفافة الثالثة الأيسر فيرده على الأيمن، ثم شقها الأيمن على شقه الأيسر، ويجعل أكثر الزائد عند رأسه كها تقدم؛ لأن رأسه أحق بالستر

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب في المسك في الحنوط، ٣/ ٢٥٦، والبيهقي، ٦/ ٢٠٦، وابن في الطبقات الكبرى، ٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق، ٣/ ٤١٤، برقم ٦١٤٠، وابن أبي شيبة، ٣/ ٢٥٧، وقال الشيخ الغصن في تخريج أحاديث الروض المربع: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٨٥، والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ١٢٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٧٧، والكافي، ٢/ ٣٢.

من رجليه؛ ولشرفه، ويدل على ذلك تكفين مصعب بن عمير كما تقدم.

17 – يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف يرد على وجه الميت، ويربط بالزائد من الرباط نفسه، ثم يربط ما تحت الرجلين، وما زاد من اللفائف يرد على رجليه ويربط بالزائد من الرباط نفسه، فإن كانت الأربطة سبعة، فالرباط الثالث على صدره، والرابع على بطنه، والخامس على إليتيه، والسادس على فخذيه، والسابع على ساقيه، وإن كانت خمسة أربطة أو ثلاثة فلا بأس، لكن توزع على أعلاه، ووسطه، وأسفله، قال الإمام ابن باز رحمه الله: «ليس في ذلك حد، لكن الثلاثة تكفي في أعلاه، وأسفله، ووسطه، وإن كانتشر» (۱).

ويكون ربط الأربطة من ناحية جنبه الأيسر ربطاً يسهل حله إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن.

17 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين؛ لما تقدم، وإن كفنت كالرجل فلا بأس، لكن الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب. والواجب ثوب يستر جميع جسد الميت، سواء كان كبيراً، أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى، وأما ما تقدم فهو الأفضل والأكمل (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۲۸/۱۳ .

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٨٣- ٣٩٤، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٢/ ١١٥- ١١٥، والسروض المربع، ٣/ ٦٤- ٧٨، والكافي، ٣/ ٢٩ - ١٩٧. والشرح الممتع، ٥/ ١١٤- ٢٩٤، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لابن جبرين، ١/ ٢٥٥- ٢٥٦، والوجازة في تجهيز الجنازة، للغيث، ص ٧٥- ٨٠.

## السادس عشر: الصلاة على الميت

يراعى في الصلاة على الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية؛ لمفهوم قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١)، فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دلَّ على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك (٢)؛ ولأن النبي الله كان يصلي على أموات المسلمين باستمرار، وكان يقول أحياناً: «صلوا على صاحبكم» (٢).

الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت، لقد تفضل الله على عباده المؤمنين بأن وعدهم بالأجر العظيم على الصلاة على أموات المسلمين، فعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «من اتبع جنازة مسلم إيهاناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلَّى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط»(؛).

وعن سعد بن أبي وقاص الله أنه كان قاعداً عند عبدالله بن عمر إذا طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبدالله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح المتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم ٢٢٩٨، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، برقم ١٦١٩ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيهان، باب اتباع الجنائز من الإيهان، برقم ٤٧، وكتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، برقم ١٣٢٥، وباب من انتظر حتى تدفن، برقم ١٣٢٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٩٤٥.

هريرة؟ إنه سمع رسول الله على يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال:قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة». وفي لفظ: «قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله على يقول: «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر». فقال ابن عمر، لقد فرطنا في قراريط كثيرة» (١).

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عمن صلى على خمس جنائز فهل له بكل جنازة قيراط؟ فأجاب: نرجو له قراريط بعدد الجنائز، لقوله ﷺ: «من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» (٢). وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز.. وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه والله ولى التوفيق (٣).

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن حكم السفر لأجل الصلاة على

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، برقم ١٣٢٣، ١٣٢٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٥٦ –(٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن باز، ١٣٦/ ١٣٦ - ١٣٧ .

الميت؛ فقال: ((لا حرج في ذلك))(١).

الأمر الثالث: فضل الله على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه، وقبول شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة رضوالله عن النبي أنه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٢)؛ ولحديث ابن عباس رضوالله على على سمعت رسول الله على يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» (٣).

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة، والأربعين، فسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «قال أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولاً، ثم تفضل الله على وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول الشفاعة، وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز»(٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳۸/ ۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، برقم ٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم ٩٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٠، ثم قال رحمه الله أثناء تقريره على هذا الحديث: ((وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود [٣١٦٦]، والترمذي [٢٠٢٨]، وابن ماجه [٢٤٩٠] بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبي على قال: ((ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)) يعني وجبت له الجنة، وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة صفوف، والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، فإن صرح بالسماع في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماع، وقال الألباني في الجنائز، ص١٢٨: ((وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع، ٥/ ٢١٢: حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح، ثم قال الألباني: وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا أدري وجه تحسينهم للحديث). [ثم حسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٢٥].

الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه؛ لحديث جابر بن عبد الله رضرالله عنها وفيه: «... وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا ولم يصلَّ عليهم» (١). أما الذي يُجرح في المعركة ثم يموت بعد ذلك فإنه يُصلّى عليه، وكذلك شهداء غير المعركة يُصلّى عليهم، كالذي يموت بالهدم، والغرق، والسل، والمقتول ظلماً على الصحيح، وغيرهم من الشهداء الذين يموتون في غير معركة الجهاد، يغسلون ويصلى عليهم.

الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليها ويُدعى لوالديها؛ لحديث المغيرة بن شعبة الله يرفعه وفيه: «والسقط يُصلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». وفي لفظ: «والطفل يُصلَّى عليه»(٢).

الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلي على الغال وقاتل نفسه، بل يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكِرَ لرسول الله في فقال: «صلّوا على صاحبكم» قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين» (۱)؛ ولحديث جابر بن سمرة، قال: أتي النبي

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ١٣٤٣، ورقم ١٣٤٦، وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل، وفي تكفين الشهيد في ثيابه.

<sup>(</sup>۲) أبو داود، برقم ۳۱۸۰، والترمذي، برقم ۱۰۳۱، وأحمد، ۲٤۰/، ۲٤۹، والنسائي، ٤/ ٥٥، ورد ابرقم تغريجه في تغسيل الميت.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، برقم ٢٧١٠، والنسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، برقم ١٩٦١، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الغلول، برقم ٢٨٤٨، وأجمد، برقم ١١٤/، ١١٤ قال الإمام الشوكاني في هذا الحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري ورجاله رجال الصحيح. نيل الأوطار، ٢/٢١، وضعفه الألباني في صحيح سنن أبي

وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن خالد: «دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على الغال، وأنه يُصلِّي على العاصي» وقال عن حديث جابر: «قاتل نفسه أتى جريمة عظيمة فلا يصلي عليه الإمام أو كبار البلد والجهاعة ويصلي عليه غيرهم» (٢).

الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً؛ لحديث جابر أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي أن فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي أن «أبك جنون؟» قال: لا قال: «أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلها أذلفته الحجارة فرَّ، فأُدرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي خيراً وصلّى عليه»(٣).

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية (٤)، وصلى على الجهنية (٥).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: «يدل على أنه يُصلَّى على من أُقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد طهره، ورواية من قال لم يصلِّ

داود، برقم ۲۷۱۰، وفي غيره، وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمد، ۲۸/۲۵، برقم ۱۷۰۳: (إسناده محتمل للتحسين)) ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن ذكروا له شواهد: ((وهذه الأحاديث تقوى معنى حديثنا هذا)) ۲۸/۲۸ .

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، برقم ٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨١٦، ورقم ١٨١٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى، برقم ٦٨٢٠، وهو عند مسلم من حديث ابن بريدة، برقم ١٦٩٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، برقم ١٦٩٥ .

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، برقم ١٦٩٦ .

على ما عز أثبت منها من أثبت الصلاة عليه، فالصواب أنه صلى على ماعز »(١).

الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية، فيستقبل القبلة ويصلى عليه إن لم يصلَّ عليه أو كان له شأن في الإسلام، وقد ثبت أن النبي شصلى على النجاشي؛ لحديث جابر شه أن النبي شصلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وفي لفظ قال النبي شخ: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلُّوا عليه». قال: فصففنا فصلى النبي شونحن صفوف. وفي لفظ: «أن النبي شصلى على أصحمة النجاشي فكبّر عليه أربعاً». وفي لفظ: «قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة»).

وعن عمران بن حصين على قال: قال رسول الله على: «إن أخاكم قدمات فقوموا فصلوا عليه» يعني النجاشي (أ). وفي لفظ للترمذي: قال لنا رسول الله على: «إن أخاكم النجاشي قدمات، فقوموا فصلوا عليه». قال: فقمنا

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨١٨، ١٨١٩ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، برقم ۱۳۱۷، وباب التكبير على الجنازة أربعاً، برقم ۱۳۳۷، وكتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، برقم ۳۸۷۷، ورقم ۳۸۷۸، ورقم ۳۸۷۹، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنائز، برقم ۹۵۲.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٤٥، ورقم ١٣١٨، ورقم ١٣٢٧، ورقم ١٣٢٨، ورقم ١٣٣٨، ورقم ١٣٣٣، ورقم ١٣٣٣، ورقم ١٣٣٨،

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم ٩٥٣.

فصففنا كما يصفُّ على الميت، وصلينا عليه كما يُصلِّى على الميت»<sup>(۱)</sup>، والأقرب والله تعالى أعلم: أنه يُصلَّى على الميت الغائب<sup>(۲)</sup> في حالتين:

الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه.

الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير الذي نفع الله بعلمه فانتفع به الناس،أو كالإمام الذي نفع الله به البلاد والعباد؛ فأقام العدل بين الناس وذَبَّ عن شريعة الإسلام،أو غير ذلك ممن نفع الله بهم الإسلام نفعاً ظاهراً، وهذا ما اختاره شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله فقد سمعته يقول: «دلَّ ذلك على أنه يُصلى على الغائب صلاة الغائب على الخواص: كالعالم،أما من قال: إن الصلاة على النجاشي؛ لأنه لم يصلَّ عليه فهذا بعيد؛ لأنه ملك عظيم [فكيف] لا يصلى عليه أحد من رعيته، هذا من أبعد

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في صلاة النبي على النجاشي، برقم ١٠٣٩، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، برقم ١٥٣٥، وأحمد، ٢/ ٢٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على الغائب، فعند الجمهور من السلف والشافعي، وأحمد، وابن حزم، مشر وعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه؛ ولهذا قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف.

وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك؛ وإنها هو خاص بالنبي ﷺ.

وعن بعض أهل العلم إنها يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاة ابن عبد البر.

وقال ابن حبان: إنها يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة.

وقيل: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه.

وقيل هذه الصلاة خاصة بالنبي على على النجاشي، ولكن الأصل عدم الخصوصية [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٨٨]. وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٨٢ -١٨٣، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤٦، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٩١٥.

الأشياء،أو مستحيل،والمعروف والعادة أن الملوك إذا أسلموا تبعهم بعض خواصهم» (۱)،وسمعته رحمه الله يقول أيضاً: «واختلف العلماء في الصلاة على الغائب:[ف]منهم من قال: لا يُصلَّى على أحد إلا النجاشي،ومنهم من قال: يقاس على النجاشي من كان مثله، فيصلى على من له شأن في نصر الإسلام والمسلمين، وهذا عليه أئمة الدعوة» (۱)(۳).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتتوقف الصلاة على الغائب بشهر كالصلاة على القبر» (٤)، والله كال أحكم الحاكمين والموفق للصواب (٥).

(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٧٩ .

=

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٢١ -١٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) وانظر: زيادة تفصيل في المسألة، مجموع فتاوى ابن بازْ، ١٣/ ١٥٨ - ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) المغنى، لابن قدامة، ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ١/ ٥١٩-٥١٥: أنه لم يكن من هديه الله الصلاة على كل غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غُيّب فلم يصلِّ عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على ثلاث طرق:

الأول: إن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

القول الثاني: قال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به رضي الله على الله والله الماني: قال أبو حنيفة ومالك:

القول الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب، وإن صلى عليه حيث مات لم يُصل صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي على صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد وأصحها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً [زاد المعاد، ١/ ٥١٩- ٥٢١].

وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من خلاف العلماء ثلاثة أقوال من أقوال أهل العلم في حكم صلاة الغائب:

القول الأول: يُصلَّى على كل غائب: شريفاً، أو وضيعاً، ذكراً أو أنثى، قريباً أو بعيداً، فيصلى على كل غائب ولو صُلّى عليه.

وصفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الجنازة الحاضرة.

وعن أنس النبي الله صلى على قبر (٣).

وعن سعيد بن المسيب الله «أن أمَّ سعدٍ ماتت والنبي الله غائب، فلم قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر»(٤).

القول الثاني: يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، أي منفعة. كالعلم الذي نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بهاله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك، فيصلى عليه شكراً له ورداً لجميله، وتشجيعاً لغيره أن يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير من العلهاء المعاصرين وغير المعاصرين. القول الثالث: لا يصلَّى على الغائب إلا من لم يُصلَّ عليه حتى وإن كان كبيراً في علمه، أو ماله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [الاختيارات الفقهية، ص٨٧]. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، برقم ١٣٣٦، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٣٦، ومسلم بلفظه، برقم ٢٥٦، وتقدم تخريجه في عذاب القبر.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر، برقم ١٠٣٨. وقال الحافظ في التلخيص، ٢/ ١٠٥ : ((وإسناده مرسل صحيح)) ووصله البيهقي، ٤/ ٤٨ عن ابن عباس، وفي إسناده سويد بن

وعن ابن عباس رضوالله على النبي الله على قبر بعد شهر ) (۱). وعنه «أن النبي الله صلى على ميت بعد ثلاث » (۲).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، روي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة .....)(3).

وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول عن الأحاديث السابقة: «هذه الأحاديث فيها تحديد الصلاة على الميت بعد موته في حدود شهر، وفي ذلك تواضع النبي ، فلم ينقل عن النبي الصلاة على الميت أكثر من شهر، والصلاة توقيفية، أما رواية صلاته على الشهداء بعد ثمان

سعيد، ووصله أيضاً الدارقطني، ص١٩٣٠، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٦/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) الدارقطني، ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الدارقطني، ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٢٠٢١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٤٤٤.

سنوات فيقال: بأنه دعا لهم ولم يصلِّ عليهم»(١)، وسمعته يقول: ((هذا يدل على رحمته به بالمسلمين، وفيه فضل كناسة المساجد، ومشروعية الصلاة على القبر، وأكثر ما ورد في الصلاة على القبر شهر؛ لأنه به صلى على أم سعد بعد شهر، أما ما زاد فالأصل عدم ذلك، أما ما ذكر من صلاته على قتلى أحد، فيحتمل أنه دعا لهم كدعوات الجنازة، ويحتمل أن هذا خاص به يودع الأحياء والأموات»(١). والله كل أعلم ١٠).

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم: ١٨٢٧ - ١٨٣١ .

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة، فقيل: بعدم مشروعية الصلاة على القبر، وأن الصلاة على القبر من خصائص النبي الله.

وقيل: الصلاة على القبر مشروعة، وبه قال الجمهور، واختلفوا فيمن لم يصلّ عليه، فقيل: يؤخر دفنه ليصلي عليه من كان لم يصلّ، وقيل: يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، وإذا صُلّي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلى عليها قال القاضى: لا يحسن بعد الصلاة عليه ويبادر بدفنه...)).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، ص١٢٩: ((ويصلى على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لأنه دعاء وهو وجه في المذهب واختاره ابن عقيل في الفنون وقال في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا بسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلى جم)».

واختلف في المدة التي يُصلى فيها على الميت في القبر: فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يبل الجسد، وقيل: إلى اليوم الثالث، وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وقيل: يجوز أبداً [فتح البارى لابن حجر، ٣/ ٢٠٥، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٢٤].

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والصحيح أنه يُصلي على الغائب ولو بعد شهر، ونصلي على

وأما إعادة الصلاة على الجنازة وتكرارها فالصواب من أقوال أهل العلم: ‹‹إنه لا بأس ولا مانع من إعادة صلاة الجنازة لسبب، كمن يُصلِّها مع الناس، ثم يعيدها مع من يصلِّها؛ وهذا مثل من يصلِّ الفريضة في مسجد ثم يذهب لمسجد آخر لحاجة، فوجد الناس يصلُّون فيه؛ فإنه يعيدها معهم، وتكون له نافلة، فكذلك صلاة الجنازة، أما إعادة الفريضة بدون سبب فلا، وكذلك لا تعاد صلاة الجنازة بدون سبب على الصحيح›› (()(۲). وصفة الصلاة على الجنازة؛ لهذه الأحاديث.

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي على قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن

القبر أيضاً ولو بعد الشهر)) [الشرح الممتع، ٥/ ٤٣٦] والراجح والله تعالى أعلم أنه يصلى عليها في حدود الشهر. كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/ ۱۵۳ – ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من صلًى على الجنازة: هل يعيدها مرة أخرى، أم لا يعيدها؟ قال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف [٦/ ١٧٦ – ١٧٧]: ((فائدة: يكره لمن صلًى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية، على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، ونصَّ عليه، وقيل: يحرُمُ، وذكره الله في ((المنتخب)) نصًا، وفي كلام القاضي: الكراهة، وعدم الجواز، وقال في ((الفصول)) لا يصليها مرتين، كالعيد، وقيل: يصلي ثانية اختاره ابن عقيل في ((الفنون))، والمجد، والشيخ تقي الدين، وقال أيضاً في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب، مثل: أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية، فيصلي جم، وأطلق في ((الوسيلة))، و((فروع أبي الحسين)) عن ابن حامد: أنه يصلي ثانياً؛ لأنه دعاء، واختار ابن حامد والمجد يُصلي عليها ثانياً تبعاً لا استقلالاً إجماعاً)). وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٥٣ – ١٥٣، والإنصاف، ٦/ ١٧٦ – ١٧٧.

الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا»(١).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه ﷺ أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة))(7).

الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز، إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صُلِّي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغاراً مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة؛ لحديث نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي، امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضِع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة»(٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد، ٣/ ٢٠٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، برقم ٣١٩٤ مطولاً، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، برقم ١٠٣٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، برقم ١٤٣٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٧٥، وغيره.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه:البخاري، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم ١٣٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم ٩٦٤.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد، ١/١١٥.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، برقم ١٩٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٢.

وعن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكر ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة»(١).

وعن مالك بن أنس بلغه: أن عثمان بن عفان، وأبا هريرة، وابن عمر، كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجال، والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة (٢).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث: «أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ويصلي عند رأس الرجل، وإذا كانوا جماعة يجمعون: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والصبي وراءه، والمرأة وراءهما، والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلي القبلة، وكون سعيد سوَّى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنها الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منها موقف السنة» (١٥)(٤).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا خلاف بين أهل العلم في جواز

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء مَن يقدم، برقم ٣١٩٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) مالك في الموطأ بلاغاً، في كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز، ١/ ٢٣٠، قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٦/ ٢٣١: ((وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه منها الحديثان اللذان قبله، فهو حديث حسن)).

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الأحاديث: ١٨٥٩-١٨٦٢. وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٥٤-٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى، لابن قدامة، ٣/ ٩٠٥.

الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز) (١).

فإن كان الأموات نوعاً واحداً أي إذا تعدد الرجال مثلاً قدم إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد<sup>(۱)</sup>، وهذا يؤخذ منه أن الأفضل أو العالم هو الذي يقدم مما يلى الإمام، ثم الأفضل فالأفضل ألأفضل.

الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد؛ لحديث عائشة رضرالله على: أنها أمرت أن يُمرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد». وفي لفظ: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يُمرَّ بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، وما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد».

وفي لفظ: «والله لقد صلَّى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه»(٤).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:قال الخطابي: «وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عليهم في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا

<sup>(</sup>۱) المغنى، ٣/ ١٢ ٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٣٤٧، وتقدم تخريجه في أن الشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة، ٣/ ١١٥، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ١٠٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم ٩٧٣.

الصلاة عليها، وفي تركهم الإنكار دليل على جوازه»(١)، وقال ابن القيم رحمه الله: «ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنها كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربها كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد كها صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته (٢).

ثم قال رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك: «والصواب ما ذكرناه أولاً، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم»(٣).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد لهذين الحديثين، لكن لو جعل مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر»(٤).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٥٠٢، وانظر: موطأ الإمام مالك، ١/ ٢٣٠، وأخرجه ابن أبي شيبة: إن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وإن صهيباً صلى على عمر في المسجد، المصنف، ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد، ١/ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد، ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم ١٨٦٣ - ١٨٦٤ .

ولو جعل مصلى خارج المسجد أو في البلد فلا بأس $^{(1)}$ ، والله تعالى الموفق للصواب $^{(1)}$ .

الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة، أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث عائشة رضرالله عن النبي أنه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٢)؛ ولحديث ابن عباس رضرالله على الله على يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» (٤).

وأما تكثير الصفوف في صلاة الجنازة؛ فلحديث مالك بن هبيرة وفيه ابن إسحاق وقد عنعن كما تقدم: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب»، قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث<sup>(٥)</sup>.

قال العلامة الألباني: «ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعداً لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفّاً، واثنين صفّاً، واثنين

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٣٥-٣٨، فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن الصلاة على الجنازة خارج المسجد في المدينة.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٩٤٧، وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٩٤٨، وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، برقم ٣١٦٦، والترمذي، برقم ١٠٢٨، وابن ماجه، برقم ١٤٩٠، وتقدم خريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت، وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن.

صفّاً) (١) ، والثاني عن مالك بن هبيرة.

ثم ذكره كها قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن إسحاق وقد عنعن (٢).

وقال الإمام البخاري رحمه الله: «باب الصفوف على الجنازة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الترجمة: «وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعاً: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وفي رواية له: «إلا غفر له»، قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتهاع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث» انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: «وأقل ما يسمى صفّاً رجلان، ولا حد لأكثره» (٤)، والله على الموقى للصواب (٦).

<sup>(</sup>١) قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير، (٥٧٧٥) وقال الهيثمي في المجمع، ٣/ ٤٣٢: ((وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث مالك بن هبيرة، أحكام الجنائز، ص١٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في تخريجه، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٢٧-١٢٨، وحديث ابن هبيرة حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ١٨٦ -١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار، ٢/ ٧٢٨.

<sup>(</sup>٥) وانظر المغنى لابن قدامة، ٣/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ثم رأيت في فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله، ١٣٩/ ١٣٩: أنه رحمه الله يرى أن الأصل أن يصف الناس في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول؛ لأن

الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾(١). وقد نزلت عندما صلى رسول الله على عبد الله بن أبي سلول المنافق المعروف (٢).

حديث ابن هبيرة ضعيف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكهال الصف الأول فالأول. وكذلك يرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى، ١٠٨/١٧ أن الأفضل في

صلاة الجنازة إتمام الصف الأول فالأول، ورجح ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالله وَرَسُولِهِ وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

بِالْمُهْتَدِينَ ﴾(١)(٢).

فلا يُصلَّى على المشركين ولا المنافقين، ولا يُدْعَى لهم بالرحمة ولا المغفرة، ولا يُترَحَّم عليهم، ويُلحَق بالمشركين والكفار من أتى بناقض من نواقض الإسلام ولم يتب منه ومات عليه، ولا يُصلَّى على تارك الصلاة متعمداً جاحداً لوجوبها بالإجماع، وكذلك على الصواب لا يُصلَّى على تارك الصلاة مطلقاً ولو لم يجحد وجوبها؛ لأن الصواب من أقوال أهل العلم: أن تارك الصلاة يكفر كفراً أكبر والعياذ بالله.

الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع.

والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة – أي حال استواء الشمس في وسط السهاء ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب – حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب.

والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني في قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله في ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب» (٣). وهذه الأوقات الثلاثة قصيرة جداً لا يؤثر الانتظار فيها

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٦٠، ومسلم برقم ٢٤، وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٨٣١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

على الميت ولا يشق على الناس، أما أوقات النهي الأخرى: بعد صلاة الصبح، وبعد العصر فلا حرج في الصلاة على الجنازة فيها؛ لأن صلاة الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في أوقات النهي؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر رضوله على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، إذا صليتا لوقتها» (۱). وثبت عن ابن عمر أيضاً أنه قال لأهل جنازة جيء بها بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة عليها قبل طلوع الشمس: «إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس» (۱)، وكان ابن عمر رضوله على الإطاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه» (۱).

وعن ابن جريج قال: «أخبرني زياد أن علياً أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يُصلَّ عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة، ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى جمم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزة من الأنصار،

<sup>(</sup>۱) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفار، ١/ ٢٢٩، وقال وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٦/ ٢٣٢: ((وإسناده صحيح))، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦: ((وسنده صحيح)).

<sup>(</sup>٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، ١/ ٢٢٩، وقال والبيهقي، ٤/ ٣٢، وقال عبد القادر الأرناؤوط في المرجع السابق: ((إسناده صحيح)). وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص ٢٦٦: ((وسنده صحيح)).

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به، في كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٩٢٢، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ١٩٠: ((وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع))، ثم قال: ((فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بها عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها...، وإلى قول ابن عمر ذهب مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وأحمد، وإسحاق)).

من أصحاب النبي ﷺ ثم صلوا على الجنازة»(١).

قال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: «واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات، وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجهاعة أولى لموافقة الحديث»(١).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاث المذكورة في الحديث: «...لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح»(١)(١). وهذا يعممُّ الصلاة عليه في القبر، فلا يُصلَّى على القبر في هذه الأوقات الثلاثة، أما في وقت النهي الموسَّع فهي من ذوات الأسباب كما تقدم (٥).

الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: وصيّه الذي أوصى أن يصلِّي عليه ثم الوالي، أما الوصي؛ فلأنه إجماع الصحابة على ذلك، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى، ٤/ ٣٢، وجوّد إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٦٦، فقال: ((بسند جيد عن ابن جريج)).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن للخطابي، ٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٥٧، وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) وانظر: المغنى لابن قدامة، ٣/ ٥٠٢ -٥٠٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوي ابن باز، ١٣/ ١٥٦ - ١٥٧، و٢٠١ ، و٣٠ ٧٧.

یصلی علیه عمر (۱)، وعمر أوصی أن یصلی علیه صهیب (۲)، [وقیل: أوصی عمر إلی الزبیر فصلی علیه] وابن مسعود أوصی بذلك الزبیر (۱)، وأبو بكرة أوصی أبا برزة (۱)، وأم سلمة أوصت به سعید بن زید (۱)، وعائشة أوصت إلی أبی هریرة (۱)، وأوصی به أبو سریحة إلی زید بن أرقم فجاء عمر بن حریث وهو أمیر الكوفة لیتقدم، فقال ابنه: أیها الأمیر إن أبی أوصی أن یصلی علیه زید بن أرقم فقد و نیدا (۱)، وأوصی یونس بن جبیر أن یصلی علیه أنس بن مالك (۱۰).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعاً...))(١١).

وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد الوصي، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت...»(١٢)، قال أبو حازم: «إني لشاهد يوم مات

<sup>(</sup>۱) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٩، ومصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٢٨٥، والبيهقي، ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر الكافي لابن قدامة، ٢/ ٤٠ ، والمغنى لابن قدامة، ٣/ ٥٠٥ - ٢٠ ٤ .

<sup>(</sup>٨) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>٩) مصنف عبد الرزاق، ٤/ ٢٧١، وانظر: الأوسط لابن المنذر، ٥/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>١٠) المغنى، ٣/ ٤٠٦ .

<sup>(</sup>١١) المغني، ٣/ ٤٠٦ .

<sup>(</sup>۱۲) المغنى، ٣/ ٤٠٦ –٤٠٧ .

الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص – ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلو لا أنها سنة ما قدمتك، [وسعيد أمير على المدينة يومئذ]، وكان بينهم شيء»(١).

وإن صلِّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ لقول النبي الله ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه» (٢)، وإمام المسجد سلطان في مسجده، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «فإن كان في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه» (٣)، قلت: بشرط أن يكون القريب أعلم الحاضرين والله أعلم، وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة.

وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له بأن يصلي على الميت. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ لقول النبي في: «لا يؤمن الرجلُ الرجلُ في سلطانه»(أ)، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده»(٥).

## الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «الواجب في صلاة الجنازة: النية،

<sup>(</sup>۱) الحاكم، ٣/ ١٧١، والبزار، (٨١٤) كشف الأستار، والطبراني في الكبير، ٣/ ١٢٨/ ٢٩١٢، و ٢٩١٢، والبيهقي، ٤/ ٢٨، وأحمد، ٢/ ٥٣١، وذكره الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٢٨ - ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم، برقم ٢٩٠ – (٦٧٣) وتقدم تخريجه في الإمامة.

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، ١١ / ١١ .

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي ابن باز، ١٣٧ / ١٣٧ .

والتكبيرات، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي هم، وأدنى دعاء للميت، وتسليمة واحدة، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق...»(١).

وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: «وشروطها ثمانية: النية والتكليف<sup>(۲)</sup>، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتها ولو بتراب لعذر، وأركانها سبعة:القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد ، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب»(٣).

وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعادة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي ، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً، يضع يمينه على شاله على صدره، الالتفات على يمينه في التسليم» (٤).

الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

١ - يتوضأ كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبي ﷺ: ﴿ لا تُقبل صلاة بغير

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٠٠، وانظر: الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٦٠ –١٦٤، والكافي، ٢/ ٤١ – ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) التكليف: البلوغ والعقل.

<sup>(</sup>٣) منار السبيل في شرح الدليل ((دليل الطالب))، ١ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الكافي، ٢/ ٥٥ –٧٧ .

طهور))<sup>(۱)</sup>.

٣ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة؛ لحديث جابر هذ: ‹‹أن النبي شصلًى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث». وفي لفظ: ‹‹فصففنا فصلى النبي شونحن صفوف» (٤).

- و يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفاً (٦).

7 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز، متقرباً لله تعالى، قائلاً: ((الله أكبر)) رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه؛ لما تقدم من الأدلة (())؛ ولحديث أبي هريرة، وجابر ((أن النبي على صلى على

<sup>(</sup>۱) مسلم، برقم ۲۲۶، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ٣١٩٣، والترمذي، برقم ١٠٣٤، وابن ماجه، برقم ١٤٩٤، وتقدم تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، رقم ١٣٣٢، ومسلم، رقم ٩٦٤، وتقدم في موقف الإمام على الجنازة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه:البخاري، برقم ١٣١٧، ومسلم، برقم ٩٥٢، وتقدم تخريجه في صلاة الغائب.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر الأحاديث في: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة.

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكر الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة.

<sup>(</sup>٧) تقدم ذكر الأدلة على جميع هذه المسائل في صفة الصلاة.

النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات»(۱). أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى»(۱).

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها))(٣).

٧ - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع: اليمنى يقبضها على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد؛ لحديث أبي هريرة المذكور آنفاً ولحديث وائل بن حُجر (٤)، وحديث سهل بن سعد (٥).

٨ - يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً؛ لقول الله تعالى:
 ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٦).

٩ - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) سرّاً؛ لحديث أنس الله الرحمن الرحيم)

<sup>(</sup>۱) حديث جابر متفق عليه: البخاري، برقم ۳۱۷، ومسلم، برقم ۹۵۲، وتقدم تخريجه، وحديث أبي هريرة متفق عليه أيضاً، البخاري، برقم ۱۲٤٥، ومسلم، برقم ۹۵۱، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجنائز، باب في رفع اليدين على الجنازة، برقم ١٠٧٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/٢٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٧٢٧، والنسائى برقم ٨٨٩، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٥) البخاري، برقم ٧٤٠، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية: ٩٨، ((أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من همزه، ونفخه، ونفثه)) أحمد، ٣/ ٥٠، والترمذي، برقم ٢٤٢، وأبو داود، برقم ٥٧٥، وتقدم خريجه في صفة الصلاة.

<sup>(</sup>١) أحمد، ٣/ ٣٦٤، والنسائي، برقم ٧٠٧، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

ولحديث ابن عباس رضوالله عبها، ((قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضوالله على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة))(٢).

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: «واجبة، كها قال : «صلوا كها رأيتموني أصلي...» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه» وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة أحياناً: «الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاً، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي من حديث ابن عباس رضوالله عبها، وإن اقتصر على الفاتحة كفى» (۱).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٥٥، ومسلم، برقم ٢٩٤، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم ١٣٣٥، وهذا لفظ النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ٦٣١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٥) البخاري برقم ٧٥٦، ومسلم برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/۱۳۳ .

القراءة سنة؛ لحديث ابن عباس رضوالله عنها، قال طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: ((سنة وحق))(1).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة: «قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي من حديث ابن عباس رضرالله عبا»، وقال في موضع آخر: «الصلاة على الميت صفتها: أن يكبر الإمام ويتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل: الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات...»(٢).

۱۲ – يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ثم يردهما على صدره؛ لما تقدم من الأدلة؛ ولما رُوِيَ عن عبد الله بن عمر رضرالله على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» (أن النبي على أن عبد الله بن عمر: كان يرفع يديه: أي في تكبيرة» (۳). وأورد البخاري أن عبد الله بن عمر: كان يرفع يديه: أي في

<sup>(</sup>١) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/ ۱۶۰، ۱۲۷ / ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في العلل كما في نصب الراية، ٢/ ٢٨٥، قال الإمام ابن باز في حاشيته على فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٩٠: ((وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعاً وصوّب وقفه؛ لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبة، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة؛ لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه؛ لأن ذلك زيادة من ثقة، وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلاً على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة)).

كل تكبيرة على الجنازة» ((). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور» (۲)، ورُوِيَ عن خلق من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل تكبيرة في صلاة الجنازة (۳)(٤).

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: ((صح عن ابن عمر موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد))(٥).

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: «السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر، وابن عباس، أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن

<sup>(</sup>۱) البخاري معلقاً، كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٣٢٧، ووصله البخاري في كتابه جزء رفع اليدين (١٠٥) وفي الأدب المفرد، من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة»، وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ١٩٠]. قلت: وقد تقدم في صلاة العيدين: أنه روي عن عمر «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد». رواه الأثرم، لكن ضعفه الألباني في إرواء الغليل، هي ١١٢٧. [وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٧٢-٢٧٣].

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير، ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الآثار الكثيرة في مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٢٩٦-٢٩٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٤) قال العلامة الألباني رحمه الله: «نعم روى البيهقي، ٤/ ٤٤ بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف النبي فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز، ص ١٤٨].

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع، ٥/ ٢٦٦، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١١٢، ١٣٢، ١٣٣.

aمر بسند جید))(۱)(عمر

17 - يصلي على النبي كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي أمامة في أنه أخبره رجل من أصحاب النبي في أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثم يصلي على النبي في ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم تسليماً خفياً [حين ينصرف] [عن يمينه] والسنة أن يفعل من وراءه مثلها فعل إمامه]» (٢).

قال الإمام ابن باز رحمه الله: «... ويصلي على النبي ﷺ مثل ما يصلي على النبي ﷺ مثل ما يصلي عليه في التشهد الأخير...»(٤).

14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ثم يرد يديه على صدره؛ لما تقدم من الأدلة.

10 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء؛ لحديث أبي هريرة هو قال: سمعت رسول الله هو يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»(١)، فيقول:

أ - «اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا،

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۶۸/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) وانظر: المغنى لابن قدامة، ٣/ ١٧ ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، ٤/ ٣٩، والحاكم، ١/ ٣٦٠، وصححه ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٥٥: ((وهو كها قالا)).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤١/ ١٤١.

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم ٣١٩٩، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، برقم ١٤٩٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٩.

وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّه على الإيان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضلَّنا بعده» (١).

ب - «اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُلَه، ووسِّعْ مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» [وفي لفظ: [وقِهِ فتنة القبر](٢).

ج - «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر، وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم» $^{(7)}$ .

د - «اللهم عبدك، وابن أمتك، أحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم ٣٢٠١، والترمذي كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت، برقم ٢٠١١، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء على صلاة الجنازة، برقم ١٤٩٨، والنسائي لكنه من حديث أبي إبراهيم الأنصاري، برقم ١٩٨٥، والنسائي لكنه من حديث أبي إبراهيم الأنصاري، برقم ١٩٨٥، قال أبو هريرة ﷺ: ((صلى رسول الله ﷺ على جنازة)) وصححه لألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٠٠ وغيره.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة عليه، برقم ٩٦٣، من حديث عوف بن مالك، قال: صلى رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه. الحديث، ثم قال: ((حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت)).

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم ٢٠٢، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، برقم ١٤٩٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٠، وأحكام الجنائز، ص١٥٨، والحديث عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله على رجل من المسلمين فسمعته يقول: الحديث.

عذابه، إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه» [ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو](١).

ه - الدعاء للطفل في الصلاة عليه صلاة الجنازة، يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وحاضرنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيهان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده»(٢).

\* ((اللهم أعذه من عذاب القبر))(<sup>(٣)</sup>.

\* («اللهم اجعله لنا فرطاً(٤) وسلفاً وأجراً)

«اللهم اغفر لوالديه وارحمهما»(١).

<sup>(</sup>١) الحاكم، ١/ ٣٥٩، والطبراني في الكبير، ٢٢/ ٢٤٩/ ٦٤٧، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، برقم ٣١٩٩، والترمذي، ٢٠٢٤، وابن ماجه، برقم ١٤٩٨، وتقدم في الدعاء للميت.

<sup>(</sup>٣) قال سعيد بن المسيب: صليت وراء أبي هريرة الله على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: ((اللهم أعذه من عذاب القبر)) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، برقم ١٨، ١/ ٢٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٢١٧، والبيهقي، ٤/ ٩، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوى، ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) فرطاً: أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه، والفرط الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه، وهو هنا المتقدم للثواب والشفاعة. هدى السارى، ص١٧٥، والنهاية في غريب الحديث، ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) علقه البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، ولفظه: ((وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً)) قبل الحديث رقم ١٣٣٥، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق، ٢/ ٤٢٤، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٦٦، وانظر فتح البارى لابن حجر، ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۳۱۸۰، والترمذي، برقم ۱۰۳۱، وأحمد، ۲٤۰، والنسائي، ٤/ ٥٥، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت، وهو عن المغيرة بن شعبة الله يرفعه ((والسقط يصلي عليه ويدعى

\* وإن قال: «اللهم اجعله فرطاً لوالديه، وذخراً، وسلفاً، وأجراً، وأفرغ الصبر على قلوبها، ولا تفتنها بعده، ولا تحرمها أجره، اللهم ثقل به موازينها، وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، اللهم اغفر لأسلافنا، وأفراطنا، ومن سبقنا بالإيهان» (١) فحسن.

17 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ويردهما على صدره؛ لعموم الأدلة؛ ولما تقدم من الأدلة (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغني، ٣/ ٤١٦، والنووي في الأذكار، ص٢٣٢، وذكره الإمام عبد العزيز ابن باز في الدروس المهمة، ص١٥.

<sup>(</sup>۲) جاءت أحاديث تدل على أنه ورد التكبير خمس تكبيرات، منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيدٌ يكبر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول الله كلي يكبرها) [مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ۱۹۵٧]. وكبر علي بن أبي طالب كلي مهل بن حنيف ستاً) [البيهقي في السنن، ٢٦٤، وأصله في البخاري، برقم ٢٠٠٤]، ((وكبر علي على أبي قتادة سبعاً) [البيهقي، ٢٦٣، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٤١٤]، ((وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله المريوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات)) [الطحاوي في معاني الآثار، ٢٩٠١، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢١١] [ولكن قد تقدم في صحيح البخاري أن النبي لله يمل على شهداء أحد]، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فبعضهم يرى أن هذا خلاف تنوع فيصلى بهذه الأنواع، المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤، قال ابن القيم رحمه الله: ((وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي للابن قدامة، ٣/ ٤٤، قال ابن القيم رحمه الله: ((وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي للابن قدامة، الربع على أربع على فعله هو وأصحابه من بعده)). ثم رد رحمه الله على الذين منعوا من الزيادة على أربع تكبيرات، [زاد المعاد، ١/ ٨٠٥]، وقال الألباني رحمه الله: ((فأيها فعل أجزأ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كها هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح)) [أحكام الجنائز، ص ١٤١]، [وانظر: نيل الأوطار للشوكان، ٢/ ٢٧٧–٢٧٥].

## $^{(1)}$ يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً $^{(1)}$ .

\_\_\_\_\_\_

ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع، ٥/ ٢٧ ع- ٤٢٩، ومجموع رسائله، ١٢/ ١٢٨]، وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٣، ورقم ٥٨٤: ((هذا يدل على أنه ربها كبر خساً ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والأثبت وعليه جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم:استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على الجنائز خساً وستاً، كما فعل علي،ولكن الأفضل الاقتصار على أربع،قال بعضهم:ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام،وقد كبر على النجاشي أربعاً».وقال أيضاً في مجموع الفتاوى له،١٤٨ /١٤٨: (الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل؛لأن هذا هو الآخر من فعل النبي الله، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع»).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ٣/ ٢٠٢: ((قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر... قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزيد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من أربع، وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام، قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله شي سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة). [وانظر المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤٧]، قال ابن قدامة: ((والأفضل أن لا يزيد على أربع) [المغني، ٣/ ٤٥٠].

(١) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو يسكت قليلاً ثم يسلم بدون دعاء، فقال قوم: لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وإنها يقف قليلاً ويسلم.

وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو، لحديث الهَجري قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله على جنازة ابنة له فكبَّر عليها أربعاً، فمكث بعد الرابعة شيئاً، قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال: أكنتم تُرونَ أني مكبر خساً؟ قالوا: تخوفنا ذلك، قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله على كان يكبر أربعاً ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم» [ابن ماجه بلفظه، برقم ١٥٠٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١٩/٢، ورواه أحمد، ٤/٣٥، وأخرجه البيهقي، ٤/٣٥، عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى ها قال: ((شهدته وكبر على جنازة أربعاً ثم قام ساعة – يعني – يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خساً؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله على كان يكبر أربعاً» قال

1/ - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله»؛ لأن التسليمة الواحدة ثبتت عن عشرة من أصحاب النبي الله أنهم كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، وهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال الإمام ابن القيم: «فهؤلاء عشرة من الصحابة» (أنه وكان عبد الله بن عمر إذا صلى على الله بن عمر إذا صلى على

الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٠: ((بسند صحيح))]، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٤٧: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث)). وظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد، وعن أحمد أنه يدعو ثم يسلم، قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيًا حَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾، وقيل: يقول: ((اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده)).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، وأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع)) [المغني، ٢/٤١٤، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٥٥ – ١٥٦] قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٥/٤٢٤: ((والقول بأنه يدعو بها تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستهاع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك)).

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، ١٤٧/١٠: «لم يثبت شيئاً في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلاً: ثم يسلم بعد الرابعة» وسمعته رحمه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٥٨ حديث عبد الله بن أبي أوفى يقول: «الأحاديث الصحيحة أنه إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة».

الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه))(١).

الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة؛ لقول النبي : «فها أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٢)، قال الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «... فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم» (١).

وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين كبر في الحال وقرأ الفاتحة، ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي ، ثم إذا سلم الإمام يكبر

على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة))، الدارقطني، ٢/ ٧٧، ٧٧، والحاكم، ١/ ٣٦٠، والبيهقي، ٤/ ٤٣، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٣.

واستدل من اختار تسليمتين بحديث عبد الله بن مسعود هله قال: ثلاث خلال كان رسول الله لله يفعلهن وتركها الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) [البيهقي، ٤/ ٣٤، وقال النووي في المجموع، ٥/ ٢٣٩: «إسناده جيد». وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٢.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي في [الشرح الممتع، ٥/ ٤٢٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١٣٠]، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٩: «وبعد الدعاء يسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن الصحابة، ومن الغريب والعجائب، أنه لم يثبت عن النبي في التسليم في صلاة الجنازة شيء، وهو قد صلى على الجنائز ثمان سنوات، جاء في حديث ضعيف أنه سلم واحدة، لكنه ثبت عن الصحابة».

<sup>(</sup>١) البيهقي، ٤/ ٤٣، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٥: ((وإسناده صحيح)).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٢٠٢، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن باز، ۱۳/ ۱۶۹.

ويدعو للميت بإيجاز، ثم يكبر ويسلم، وهكذا يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي ﷺ: «فها أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (١)(١).

(١) ملخص من كلام الإمام ابن باز في مجموع الفتاوي، ١٣/ ١٤٩ - ١٥٠.

قيل: يُسنُّ له قضاء ما فاته منها، ونسبه إلى سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقيل: إن سلم قبل القضاء فلا بأس، ونسب ذلك إلى ابن عمر، والحسن، وأيوب السختياني، والأوزاعي، قالوا: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، وقال أحمد: لا يقضي وإن كبر متتابعاً – أى بدون ذكر – فلا بأس.

وقيل: إن سلم قبل أن يقضي: فقيل: لا تصح، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، للحديث: (.... وما فاتكم فأتموا))، ورجح ابن قدامة أنه إذا لم يقض لم يبال، ثم رجح أنه وإذا قضى أتى بالتكبير متوالياً لا ذكر معه، كذا قال أحمد، حكاه عن إبراهيم قال: يبادر بالتكبير متتابعاً، وإن لم يرفع قضى ما فاته، وإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي وكبر وسلم.

وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة، ثم أتى بالصلاة في الثانية، ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيها يقضيه الفاتحة وسورة على صفة ما فاته، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته، والله أعلم.

وإذا أدرك الإمام فيها بين تكبيرتين، فعن أحمد أنه ينتظر الإمام حتى يكبر معه، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وإسحاق؛ لأن التكبيرات كالركعات، ثم لو فاتته ركعة لم يتشاغل بقضائها، وكذلك إذا فاتته تكبيرة.

وقيل: يكبر ولا ينتظر، وهو قول الشافعي؛ لأنه في سائر الصلوات متى أدرك الإمام كبر معه ولم ينتظر، وليس هذا انشغالاً بقضاء ما فاته، وإنها يصلي معه ما أدركه فيجزيه كالذي عقب تكبير الإمام أو يتأخر عن ذلك قليلاً. قال ابن المنذر: سَهَّل أحمد في القولين جميعاً، ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر، وشرع في القراءة، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها، فإنه يكبر ويتابعه ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. [انظر: المغنى لابن قدامة،

=

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية قضاء المسبوق في صلاة الجنازة، فقال الخرقي: ((ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً، فإن سلم ولم يقضِ فلا بأس)) وذكر ابن قدامة في المغني أقوالاً هي على النحو الآتي:

السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

يراعي في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين<sup>(١)</sup>.

الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

١ - يصلى عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي.

٣ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت؛ لحديث عثمان بن عفان شه قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»(٣). والجمع بين هذه الأقسام أكمل في عظم الأجر واتباع السنة.

الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز، فقد ثبت في حديث أبي هريرة السابق أن النبي على قال: «من اتبع جنازة مسلم إيهاناً واحتساباً وكان معه

٣/ ٤٢٣ - ٤٢٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،٦/ ١٧٣، والكافي لابن قدامة،٢/ ٢٩].

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٢٣، ومسلم، برقم ٩٤٥، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، برقم ٣٢٢١، والحاكم والحاكم واللفظ له، ١/ ٣٧٠، والبيهقي، ٤/ ٥٦، وصحح إسناده الحاكم، والألباني في أحكام الجنائز، ص١٩٨.

حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن؛ فإنه يرجع بقيراط» وفي لفظ: قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». وفي لفظ لمسلم: «قيل وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل أحد»(١)؛ ولحديث أبي هريرة هي قال: قال رسول الله هي: «من أصبح اليوم منكم صائماً؟» قالو أبو بكر: أنا. قال: «فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أنا، قال وبكر: أنا، قال أبو بكر: أنا، قال رسول الله هي: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»(١).

ولفظ البخاري في الأدب المفرد: «ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة» (٣).

الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم؛ لحديث أبي هريرة هو قال: سمعت رسول الله لله يقول: «حق المسلم على المسلم ست»، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمّته، وإذا مرض فعُده، وإذا مات فاتبعه» (١).

وعن البراء بن عازب على قال: أمرنا رسول الله على بسبع ونهانا عن

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري، برقم ٤٧، ومسلم، برقم ٩٤٥، وتقدم في فضل الصلاة على الميت.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر، برقم ١٠٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد، برقم ٥١٥، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص١٩٥، برقم ٢٠٠/ ٥١٥.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، واللفظ لمسلم: البخاري، برقم ١٢٤٠، ومسلم، برقم ٢١٦٦، وفي لفظ لمسلم: «خمس تجب للمسلم على أخيه...» وتقدم تخريجه في آداب زيارة المريض.

سبع: «أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس...» الحديث أبي سعيد الخدري الله يرفعه: «عودوا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة» (۱).

الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير، ولا يتكلف الإنسان ما لم يرد بذلك سنة صحيحة فالأمر فيه واسع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري، برقم ١٢٣٩، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في المصنف، ٤/ ٧٣، والبخاري في الأدب المفرد، برقم ١٨٥، وأحمد، ٣/ ٢٧، ٣٠، ٢٨، وغيرهم، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٨٥، وذكر له شاهداً عند الطبراني، أورده الهيثمي في المجمع، ٢/ ٢٩٩، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الأدب المفرد، ص١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر الإمام الخرقي رحمه الله بقوله: ((والتربيع أن يوضع على الكتف اليمني إلى الرجل ثم الكتف اليسرى إلى الرجل)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى، ٣/ ٤٠٢: ((التربيع هو الأخذ بجوانب السرير الأربع وهو سنة في حمل الجنازة لقول ابن مسعود: ((من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن يشاء فليدع)) [ابن ماجه، برقم ١٤٧٨]، قال ابن قدامة: ((وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمني من عند رأس الميت ثم يضع القائمة اليسرى عند الرجل على الكتف اليمني أيضاً، ثم يعود إلى القائمة اليمني من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى اليمني من عند رجليه، وبهذا قال أبو حنيف والشافعي، وعن أحمد رحمه الله أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة، وهو مذهب إسحاق، وروى عن ابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبر، وأيوب؛ ولأنه أخف، ووجه الأول أنه أحد الجانيين فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. فأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان، وسعيد بن مالك، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير، أنهم حملوا بين عمودي السرير، وقال به الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وكرهه النخعي، والحسن، وأبو حنيفة، وإسحاق، والصحيح الأول؛ لأن الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم قد فعلوه وفيهم أسوة حسنة، وقال مالك: ليس في حمل الميت توقيت، يحمل من حيث شاء، ونحوه قال الأوزاعي، واتباع الصحابة ﷺ فيها فعلوه وقالوه: أحسن وأولى» [المغني، ٣/ ٤٠٣] قلت: لا شك أنه أحسن وأولى، لكن إذا لم يثبت فالأمر واسع

وأوصى عمرو بن العاص في وصيته: «فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار»(١)(١).

-----

كما تقدم، وخبر ابن مسعود في التربيع قال عنه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ص١٥٥: 
((وهو غير صحيح لأنه منقطع أبو عبيدة لم يدرك أباه...)) وأما ما ذكره من الحمل بين العمودين لسعد بن معاذ كما ذكر في طبقات ابن سعد، ٣/ ٤٣١، وفي نصب الراية، ٢/ ٢٨٧، فقيل: فيه الواقدي وهو ضعيف؛ ولهذا فالأمر واسع كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، م/ ٤٤١، وسمعت ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٦٥: ((في سنده انقطاع، لكن روي عن جماعة من الصحابة، فالسنة أن يحمل من أمام أو من خلف أو يمشى بدون حمل)).

(١) الرانَّةُ: الصائحة، والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها.

(٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة، برقم ١٥٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٠، وأحكام الجنائز، ص ٩١.

(٣) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، برقم ١٤٨٧، وهو ١٤٨٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٤، وفي أحكام الجنائز، ص١٨، وهو مطول في مسند أحمد، ٤/ ٣٩٧، والبيهقي، ٣/ ٣٩٥.

(۱) أحمد، ٤/ ١٩٩ ولفظه: ((ولا تتبعني مادحاً ولا ناراً)) وقال الألباني: أخرجه مسلم، ١/ ٧٨، وأوصى أبو هريرة فقال: ((... ولا تتبعوني بمجمر...)) قال الألباني: أخرجه النسائي، وابن حبان في صحيحه (٧٦٤)، والبيهقي، والطيالسي، رقم ٢٣٣٦، وأحمد، ٢/ ٢٩٢، و٧٥٤، و٥٥٠،

وقال قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز»(۲).

الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي الله قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلِّفها أو تخلِّفهُ أو توضع من قبل أن تُخلِّفه). وفي لفظ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفكم (٣) أو توضع).

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي الله قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (٥).

وعن جابر بن عبد الله رضوالله عنازة ، فقام لها النبي الله فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» (١) ، ولفظ مسلم: «إن الموتَ فزعٌ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا».

وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلي أنهم كانا قاعدين

بإسناد صحيح على شرط مسلم، أحكام الجنائز، ص٩٣.

<sup>(</sup>١) وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز، ص ٩١ - ٩٣.

<sup>(</sup>٢) البيهقي، ٤/ ٤٧، وغيره، ووثق رجال سنده الألباني في أحكام الجنائز، ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) تُخلِّفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطار، ٢/ ٧٥٩ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ١٣٠٧، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، برقم ١٣٠٨. ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٥٨.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، برقم ١٣١٠، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٥٩.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم ۱۳۱۱، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ۹۶۱.

بالقادسية فمرُّوا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض – أي من أهل الذمة – فقالا: إن النبي شمرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: «أليست نفساً»(١).

والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي بلذلك؛ ولفعله عليه الصلاة والسلام، مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي بلذلك؛ ولفعله عليه الصلاة والسلام، أما حديث علي بن أبي طالب بله أن النبي بلارهام الله بلغ قام فقمنا، وقعد فقعدنا —يعني في الجنازة—»(٢) فهذا يدل على أن الأمر بالقيام للجنازة للاستحباب، والقعود للجواز، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بياناً للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنها يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم»(٢)(٤).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم ١٣١٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٦١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، برقم ٩٦٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) وتمام كلام النووي: ((اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب، وابن الماجشون المالكيان: هو مخير، قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع، قالوا: والنسخ إنها هو في قيام من مرت به، وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون، روي عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وغيرهم هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا: هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب، والقعود بياناً للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنها

ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذهب إليه الإمام النووي في الجمع بين الأحاديث<sup>(۱)</sup>.

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا يدل على أن السنة القيام للجنازة ولو كانت كافرة؛ فإن للموت فزعاً، وهذا القيام سنة وليس بواجب؛ لأن النبي على قام وقعد، فدل ذلك على أن القيام ليس بواجب وإنها هو سنة»(٢).

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض؛ لحديث أبي سعيد على النبي على قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (أ). وقد فسر الإمام البخاري رحمه الله قوله: «حتى توضع» فقال: «باب من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام» (أ)، وهذا يوضح أن معنى قوله الله: «حتى توضع» أي على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «والصواب أن الجنازة إذا وضعت في الأرض جلسوا: أي قبل اللحد» (أ).

\_\_\_\_\_\_

يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله أعلم)). [شرح النووي، ٧/ ٣١-٣٣].

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، ١/ ٥٢١، قال: ((وقيل: بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ)).

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٨٨٢-١٨٨٨. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٠، ومسلم، برقم ٩٥٩، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب من تتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام.

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٨٧٨ - ١٨٨٠.

وحديث علي النبي النبي النبي الله قعد يدل على أن القيام حتى توضع للاستحباب.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب...»(١).

الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها؛ لحديث أم عطية رضوالله عنها عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) (٢).

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة،أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي ، ويفهم [من قول أم عطية ولم يعزم علينا] أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم؛ لقول النبي : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (۱). وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة،أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولى التوفيق.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳ / ۱۷۷ – ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، باب اتباع النساء الجنازة، برقم ١٢٧٨، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨.

الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع؛ لحديث أبي هريرة على عن النبي أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (۱)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق» (۱).

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله في المقصود بالإسراع بالجنازة: «المقصود: المشي، ويدخل ضمناً الصلاة عليها، وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى»(٣).

وسمعته رحمه الله يقول: «السنة الإسراع بالجنازة، ومعنى ذلك أن يكون مشياً قوياً دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن كانت صالحة»(٤).

الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء، والراكب خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة عن النبي أنه قال: «الراكب [يسير] خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، [خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها]، والطفل يصلى عليه، [ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة]» (١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٣١٤، وتقدم تخريجه في ذكر الحمل على الأكتاف.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن باز، ١٣/ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، حديث: ١٨٦٦ .

<sup>(</sup>١) أبو داود، برقم ٣١٨٠، والترمذي، برقم ١٠٣١، وأحمد، ٤/ ٢٤٠، ٢٤٩، والنسائي، ٤/ ٥٥، ومحمم الألباني في أحكام الجنائز، ص٩٥، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت، والزيادات جمعها

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة، والراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي أمامها، وعن يمينها، وعن شهالها، [ومن خلفها]»(١).

الألباني من الروايات.

<sup>(</sup>١) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٦٦ -١٨٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، برقم ٣١٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معروري. شرح النووي، ٧/ ٣٦ .

<sup>(</sup>١) عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووى، ٧/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) يتوقص به: يتوثب، شرح النووي، ٧/ ٣٧.

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة» (٢).

فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد الانصراف عن الجنازة جائز (٣).

الأمر الثالث عشر:السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك، ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة فتحصل بذلك مشقة؛ لأن حملها على السيارة أو غيرها من الوسائل يفوت الغاية المقصودة وهي حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة كها قال النبي نادي المقصودة وهي حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة كها قال النبي الخائز تذكر كم الآخرة الأخرة الأخرة الأخرة المنائز تذكر كم الآخرة الأخرة المنائز تذكر كم الآخرة المنائز تذكر كم الآخرة الأخرة المنائز تذكر كم المنائز تذكر كم المنائز تذكر كم الأخرة المنائز تذكر كم المنائز كم المنائز تذكر كم المنائز كم المن

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: «الأفضل حملها على الأكتاف؛ لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة؛ ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها؛ ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على سيارة، مثل: أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد،

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، برقم ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم ١٨٦٦ - ١٨٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٠٨، والمغنى لابن قدامة، ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥١٨، وأحمد، ٣/ ٢٧، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص١٩٦، وحسنه في أحكام الجنائز، ص٨٧، وتقدم تخريجه.

أو قلة المشيعين))(١).

ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كلام أهل المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة وأن ذلك يستحب<sup>(٤)(٥)</sup>.

## الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

يراعى في دفن الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم (١)؛ لقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل ابن عثيمين، ۱۶۲/۱۷ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة، ٧/ ٢٢٠، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما قالوا في الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة، ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٤٨٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) وأحال رحمه الله مراجع بحثه الجميل، فأحال للروض المربع للحنابلة [٢/ ١١٠، حاشية ابن قاسم]، وجوهر الإكليل شرح مختصر الخليل للهالكية، ١١١، ط الحلبي، والمجموع شرح المهذب للشافعية، ٥/ ٢٢١، ط دار العلوم للطباعة، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، ١/ ٥٣١، عن الحنفية.

<sup>(</sup>٥) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٦٨، و١٧/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>١) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ٢٨.

أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (١) والمعنى أن الله ظل أكرمه بدفنه، ولم يجعله ملقى للسباع والطيور، وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات، وقال الله ظل: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا \*أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾ (٢) ، وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه هابيل: ﴿ فَبَعَثَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي مَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ (٣) فكانت سُنة في بني آدم؛ ولأن في سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ (٣) فكانت سُنة في بني آدم؛ ولأن في ترك جثة ابن آدم أذى وهتكاً لحرمته فوجب دفنه » (١).

الأمر الثاني: فضل دفن الميت؛ لحديث أبي رافع الله قال: قال رسول الله الأمر الثاني: فضل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفّنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة» (٥)؛ ولحديث أبي هريرة الهير يرفعه: «من اتبع جنازة مسلم إيهاناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلَّى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد...» (١).

الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة إلا لضرورة؛ لحديث عقبة بن عامر يرفعه: «ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة عبس، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات، الآيتان، ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) حاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) البيهقي، ٣/ ٣٩٥، والحاكم، ١/ ٣٥٤، والطبراني في الكبير، ١/ ٣١٥، برقم ٩٢٩، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في أحكام الجنائز، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) متفق عليه:البخاري، برقم ٤٧، ومسلم، برقم ٩٤٥، وتقدم تخريجه.

ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»(۱).

الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر يُوارى مع المشركين؛ لأحاديث منها: حديث أبي طلحة أن النبي أمريوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من قريش فقذفوا في طويً من أطواء بدر خبيث مخبث، (٢). وحديث بشير مولى رسول الله أنه قال: بينها أنا أمشي مع رسول الله مر بقبور المشركين فقال: «لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاثاً، ثم مر بقبور المسلمين، فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً» وحانت من رسول الله المستبتين نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: «يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلها عرف رسول الله خلعها فرمى مات فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك ولا تُحدثنَّ حدثاً حتى تأتيني» مات فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك ولا تُحدثنَّ حدثاً حتى تأتيني» فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت، ودعالى، وذكر دعاءً لم أحفظه» (٢).

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٨٣١، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٧٦، ومسلم، برقم ٢٨٧٥، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور، برقم ٣٢٣، والنسائي، كتاب الجنائز، باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية، برقم ٢٠٤٧، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين بين المقابر، برقم ١٥٦٨، وأحمد، ٥/ ٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٧٠، وفي أحكام الجنائز، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك، برقم ٢٠٠٥، وصححه الألباني في صحيح سنن

الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت بذلك الأخبار، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أن النبي شدفن في حجرته، وذلك من خصوصياته الله الله المناه المناه

الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة ولا ينقلون إلى المقابر؛ لحديث جابر بن عبد الله رضول على المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر بن عبد الله من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لو لا أبي أترك بناتٍ لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يديّ، قال: فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالتي عادلتهما(٢) على ناضح فدخلت بها المدينة؛ لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي المركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بها فدفناهما حيث قتلت، فرجعنا بها فدفناهما حيث قتلت، فرجعنا بها فدفناهما حيث قتلا»(١).

الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل، فعن جابر بن عبد الله رضر الله عنهما:

<sup>=</sup> النسائي، ۲/ ۹۵ .

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني، ص١٧٣ - ١٧٥، وقد أورد أدلة على ذلك في هذا الموضوع، والشرح الكبر، ٦/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) عادلتها: أي شددتها على جنبي البعير كالعدلين: نهاية، ٣/ ١٩١ .

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند، ٣/ ٣٩٧–٣٩٨، قال العلامة الألباني: «(بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصراً...)) وتقدم تخريج المختصر في الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم، وأنه أخرجه: أبو داود، برقم ٣١٦٥، والترمذي، برقم ١٧١٧، والنسائي، برقم ٢٠٠٥، وابن ماجه، برقم ٢٥١٦، وغيرهم. وانظر الشرح الكبير، ٦/ ٢٣٩، والمغنى لابن قدامة، ٣/ ٤٤٢.

أن النبي الخطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبض فكفّن في كفن غير طائل، وقُبِرَ ليلاً، فزجر النبي أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي ذرإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (١). وعن عبد الله بن عباس رضوالله عنها قال: مات إنسان كان رسول الله يعوده، فهات بالليل فدفنوه ليلاً، فلها أصبح أخبروه فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل فكرهنا – وكانت ظلمة – أن نشق عليك فأتى قبره فصلّى عليه» (١).

وعن عائشة رضي الله على الله الأربعاء...» (٣) قال الإمام النووي رحمه صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء...» (الله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق وجماعة من السلف دفنوا ليلاً من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي ليلاً فدفنوه ليلاً، وسألهم النبي عنه فقالوا: توفي ليلاً فدفناه في الليل فقال: «ألا آذنتموني؟» قالوا: كانت ظلمة. ولم ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث (١) أن النهي كان لترك ظلمة. ولم ينكر عليهم، وأجابوا عن هذا الحديث (١) أن النهي كان لترك

<sup>(</sup>١) مسلم، برقم ٩٤٣، وتقدم في تكفين الميت في الأمر السادس.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، برقم ١٢٤٧، وباب الصفوف على الجنازة، برقم ١٣٢٩، وباب سنة الصلاة على الجنازة، رقم برقم ١٣٢٩، وباب سنة الصلاة على الجنازة، رقم ١٣٢٧، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، برقم ١٣٢٦، وباب الدفن بالليل، برقم ١٣٤٠، والطرف الأول رقم ٨٥٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٦/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>١) حديث جابر السابق عند مسلم.

الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنها نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق...»(١).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول على مجموع الأحاديث التي وردت: «هذه الأحاديث تدل على جواز الدفن ليلاً، وأما ما جاء في النهي عن ذلك فهذا إذا كان فيه تقصير في الصلاة عليه؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي الشخي عن الدفن ليلاً حتى يُصلى عليه.

والخلاصة:أنه إذا كان هناك تقصير في حق الميت:من غسل،أو كفن، أو صلاة على الميت فلا يدفن ليلاً،أما إذا كملت حقوقه فلا بأس بدفنه ليلاً»(٢).

وسمعته في موضع آخر يقول: «أما رواية مسلم فزجر فيها النبي العير الرجل حتى يُصلَّى عليه، فتأخير الميت ليصلى عليه إذا كان تأخيرها أفضل لكثرة الجمع، والحاصل أن مجموع الأحاديث تفيد أن الأفضل تأخير الصلاة عليه إذا كان تأخيرها أكمل، أما إذا صُلِّي عليه في العشاء أو المغرب فلا كراهة. ومما يدل على هذا ما جاء في مسلم: «ثلاث ساعات كان رسول الله الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب»، وهذا يدل على أنها إذا غابت زال النهي، وأن الصلاة عليه بعد الغروب والدفن بعده لا حرج فيه، وقد دفن

<sup>(</sup>۱) شرح النووي، ٧/ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم ١٩١٤-١٩١٦.

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «يجوز دفن الأموات ليلاً إذا قام الإنسان بالواجب: من التغسيل، والتكفين، والصلاة عليه؛ فإنه يجوز أن يدفن بالليل» (٢)(٢).

الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة والحاجة الشديدة؛ لحديث جابر في أن رسول الله في كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلّ عليهم ولم يغسلهم» (1).

وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله على يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان شديد؟ فقال رسول الله الله الحفروا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد»، قالوا: فمن نقدِّم يا رسول الله؟ قال: «قدِّموا أكثرهم قرآناً» قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد»(١).

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦١٥، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ٢١٣/١٣ ـ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٨٠، وانظر: المغنى لابن قدامة، ٣/ ٣٠٥ - ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) وانظر: بحثاً مطولاً مفيداً في أحكام الجنائز للألباني، ص١٧٦-١٨١، وانظر أيضاً: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٥٠-٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ١٣٤٧، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من إعهاق القبر، برقم ۲۰۰۹، وباب ما يستحب من توسيع القبر، برقم ۲۰۱۰، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر، برقم ۲۰۱۰، وابن =

وهذا عند الضرورة، وإذا دعت الحاجة الشديدة لذلك، ككثرة الموتى في القتل، أو الطاعون أو غير ذلك من أسباب الموت العام بكثرة، أما عند الاستطاعة والقدرة فيدفن كل إنسان في قبر لوحده (١).

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده، كما جرت به سنة المسلمين قديماً وحديثاً، ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به... قال بعض الفقهاء: وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب»(٢)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة»(٣).

الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن؛ لحديث المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أُخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي الرجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله عن حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: «أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلى» (١).

ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حفر القبر، برقم ١٥٦٠، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهيد، برقم ١٧١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/٤٠٣، وغيره، وفي إرواء الغليل، برقم ٧٤٣.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوي ابن باز، ۱۳/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) المغنى، ٣/ ١٣ ٥ .

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب جمع الموتى في قبر، والقبر يعلُّم، برقم ٣٢٠٦، وحسنه الألباني في

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لقول النبي لله لله عن مات من أهله) (۱)؛ ولأن ذلك أسهل لزيارتهم، وأكثر للترحم عليهم...) (۲).

الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به؛ لحديث علي أم النافي جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة (أ) وفي رواية: عود] فنكس فجعل ينكت (أ) في الأرض] بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من أحد [و] أن ما من نفس منفوسة إلا وقد] كتب مكانها من الجنة [أ] ومن النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة (أ) كتب مكانها من الجنة أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، قال: «[لا] (أ)

----<del>-</del>

صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠١. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٧٣: ((قال الحافظ وإسناده حسن)».

<sup>(</sup>١) في أصل سنن أبي داود: ((أهلي)).

<sup>(1)</sup> المغني، 1/2 ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 1/2 (2) .

<sup>(</sup>٣) مخصرة:عصا لطيفة وهي ما يتكأ عليه ويجعل تحت الخصر غالباً، ونفس منفوسة: أي مخلوقة.

<sup>(</sup>٤) لفظ: عود من الطرف رقم ٤٩٤٦.

<sup>(</sup>٥) فنكس فجعل ينكت: نكس: طأطأ وخفض رأسه إلى الأرض على هيئة المهموم، ينكت: أي يخط خطاً يسيراً مرة بعد مرة، وهذا فعل المفكر المهموم.

<sup>(</sup>٦) من الطرف رقم ٤٩٤٦ .

<sup>(</sup>١) من الطرف رقم ٤٩٤٦ .

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤٩٤٦ .

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٩٤٧ .

[اعملوا فكل مسير لما خلق له] (۱)، أما [من كان من] أهل السعادة فسييسَّرون لعمل أهل السعادة، وأما [من كان من] أهل الشقاوة فسييسَّرون لعمل [أهل] الشقاوة») ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \*

وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الحديث: ((باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره)).

ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب الطويل وأوله: «خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد، فجلس رسول الله في مستقبل القبلة وجلسنا حوله، وكأنّا على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض فجعل ينظر إلى السهاء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاً، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً»، ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا عذاب القبر ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا

<sup>(</sup>۱) من الطرف رقم ٤٩٤٩ .

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، برقم ١٣٦٢، ومسلم، كتاب القدر، باب كيف خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وشقاوته وسعادته، برقم ٢٦٤٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٢٢٥ .

منفوسة إلا [وقد] (۱) كتب مكانها من الجنة [أ] (۲) ومن النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، قال: «[لا] (۲) [اعملوا فكل مسير لما خلق له] (٤)، أما [من كان من] من] (٥) أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما [من كان من] أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ﴿ فَأَمّا مَن أَعْطَى وَاسْتَغْنَى \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَكَذَبُ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَكَذَبُ بَالحُسْنَى \* فَسَنْيسَرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَكَذَبُ بَالحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَكَذَبُ بَالحُسْنَى \* فَسَانُولُ اللهُ السَعْلَالُولُ اللهُ السَعْمُ الْعُلْمُ الْمُ السَعْمُ الْعُرْمُ لَقَالِمُ الْعُمْ الْمُسْرَى \* وَكَذَبُ بَالحُسْنَى \* وَكَذَبُ بَالْمُ السَعْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَى الْمُسْرَى \* وَلَمْ الْعُلْمُ الْمُ الْمُولُ اللهُ الْمُ الْمِ الْ

وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الحديث: «باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره» (٧).

ومما يدل على الموعظة عند القبر حديث البراء بن عازب الطويل

<sup>(</sup>۱) من الطرف رقم ٤٩٤٦ .

<sup>(</sup>٢) من الطرف رقم ٤٩٤٦ .

<sup>(</sup>٣) من الطرف رقم ٤٩٤٧ .

<sup>(</sup>٤) من الطرف رقم ٤٩٤٩ .

<sup>(</sup>٥) من الطرف رقم ٤٩٤٩ .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، برقم ١٣٦٢، ومسلم، كتاب القدر، باب كيف خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، وشقاوته وسعادته، برقم ٢٦٤٧.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٢٢٥ .

وأوله: «خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد، فجلس رسول الله مستقبل القبلة وجلسنا حوله، وكأنّا على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاً، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً»، ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة تنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة [وفي لفظ] المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان...» الحديث (أ).

قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله: «لقد ثبت عن النبي على مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن، وبذلك يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي بي بلا في ذلك من التذكير بالموت، والجنة والنار، وغير ذلك من أمور الآخرة، والحث على الاستعداد للقاء الله» (٢).

وقال العلامة الألباني رحمه الله: ((ويجوز الجلوس عنده [أي القبر] أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده ؛ لحديث البراء بن عازب...)(٣).

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((... وغاية ما ورد أنه ﷺ أتى إلى

<sup>(</sup>۱) أبو داود، برقم ۳۲۱۲، ۴۷۵۳، ٤۷٥٤، والحاكم، ۲/۳۱–٤٠، وأحمد، ٤/٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٨٠، ٢٨٨، ٢٨٨٠

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/ ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز، ص١٩٨.

البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحد؛ ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم وهو جالس لا على سبيل الخطبة، وكذلك كان في المقبرة أيضاً فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار...»(١)(١).

الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه؛ لحديث هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله فلا يوم أحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد! فكيف تأمرنا؟ قال: «احفروا، وأوسعوا [وأعمقوا] واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» قيل: فأيهم يُقدَّم؟ قال: «أكثرهم قرآنا» (۱۳) ولحديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله فل في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله على حفيرة القبر يوصي الحافر، ويقول: «أوسع من قبل الرأس؛ وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة» (١٠).

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أن القبر يعمّق إلى الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء، قال: وكان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لما مات

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول الأمر العاشر آنفاً.

 <sup>(</sup>۲) مجموع رسائل ابن عثيمين، ۱۳۱/۱۷ .

<sup>(</sup>٣) النسائي، برقم ٢٠١٩، ٢٠١٠، وأبو داود، برقم ٢٢١٥، وابن ماجه، برقم ٢٥٦٠، والترمذي، برقم ١٧١٣، وصححه الألباني في الإرواء، برقم ٧٤٣، وتقدم تخريجه في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد.

<sup>(</sup>٤) أحمد واللفظ له، ٥/ ٨٠٨، وأبو داود بدون قوله: ((لرب عذق له في الجنة))، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، برقم ٣٣٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٣٥، وفي أحكام الجنائز، ص ١٨١.

ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة؛ فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل منها.

وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي، ثم قال ابن قدامة: «والمنصوص عن أحمد أن المستحب تعميقه إلى الصدر؛ لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة» (١).

الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل؛ لحديث أنس شه قال: لما توفي النبي كان بالمدينة رجل يَلْحدُ وآخر يُضرِّحُ (٢) فقالوا: نستخيرُ ربنا ونبعث إليها، فأيها سُبق تركناه، فأُرسل إليها فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي اللهاي اللهاي اللها الها اللها ال

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحداً، وانصبوا على اللبن نصباً كما

<sup>(</sup>١) المغني، ٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ٨/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) يضرح: ضرح للميت: حفر له ضريحاً، والضريح القبر، أو الشق، والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم ١٥٥٧، وأحمد، ١/٨.

<sup>(</sup>٤) لا تصخبوا: أي لا تصيحوا.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم ١٥٥٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٣.

صنع برسول الله ﷺ))(۱).

وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (٣).

\* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر – جانبه مما يلي القبلة – مكاناً يسع الميت، ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيراً، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقاً للبن، هذا إذا كانت الأرض صلبة، وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما يسندها باللحد ولا يلحد منها؛ لئلا يخر القبر على الميت.

\* والشق أن يحفر في وسط القبر طولاً كالنهر ويُبْنَى جانباه باللبن وغيره أو يشق وسط القبر فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه، ويسقف عليه بأحجار ونحوها، ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت (٤).

وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، برقم ٩٦٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم ١٥٥٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم ٣٢٠٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي الجنائز، باب ما جاء في قول النبي الجنائز، باب اللحد والشق، برقم (اللحد لنا والشق لغيرنا)) برقم ٥٠٠١، والنسائي، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، برقم ٢٠٠٨، وأحمد، ٤/ ٣٥٩، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٢٠، وفي غيره.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم ١٥٥٥، وأحمد، ٤/ ٣٥٧، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٦، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٢ -١٨٤.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٨١ و٤/ ٢٣٦، الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١١٧ - ١١٨ .

لرسوله هي، والشق جائز عند الحاجة إليه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «واللحد معروف وهو الشق من الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق...»(١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: «يدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لرسوله ...» وسمعته أيضاً يقول: «... وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل على أن اللحد والشق جائزان، وذكر النووي إجماع العلماء على جواز الأمرين، وقد كان في المدينة لاحِدٌ وشاقٌ؛ لكن اللحد أفضل، وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة»(٢).

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي ، وجرى عليه عمل المسلمين في كل عصر من الأعصار إلى يومنا هذا؛ ولأن الرجال أقوى على ذلك؛ ولأن النساء لو تولته أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الرجال الأجانب وهذا محرم (٣).

الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر؛ لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسمها شيء؛ لما روي وذكر في ذلك من الآثار عن عمر،

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٣٨.

<sup>(</sup>۲) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٠٠، وأثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٦، وانظر: المجموع للنووي، ٥/ ٢٨٩.

وعلى، وأنس، وعبد الله بن يزيد، والحسن<sup>(١)</sup>.

قال الإمام الخرقي رحمه الله: ‹‹والمرأة يخمّر قبرها بثوب››. قال الإمام البن قدامة: ‹‹لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافاً...›› ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار: ‹‹... ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون››(٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «يوضع ثوب على المرأة عند إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء» (٣). وبيَّن رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: «هذا أفضل» (٤).

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله:أن هذا مما فعله السلف واستحبه

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ٣٦٦، كتاب الجنائز، ما قالوا في مد الثوب على القبر، قال: ((حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه عبد الله بن يزيد قال: ((إنها هو رجل))، ورواه البيهقي في كتاب الجنائز، باب ما روي في ستر القبر بثوب، بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبي عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً، وقال: إنه رجل، وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي وهذا إسناد صحيح، وإن كان موقوفاً رواه جماعة عن أبي إسحاق))، انتهى كلام الإمام البيهقي، ٤/ ٤٥، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٢٩٤: ((ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي...))، ثم ساق البيهقي، ٤/ ٤٥ بإسناده إلى علي هي فقال: عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب النه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: ((إنها يصنع هذا الكوفة، ٤/ ٤٥، وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة، ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) المغنى، ٣/ ٤٣١، وذكر أثراً عن عمر، وآخر عن على، وثالثاً عن أنس.

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣ / ١٩١ .

العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها (١).

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ﴾(٢)؛ ولحديث علي قال: ﴿ عَسلت النبي ﴾، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أرشيئاً، وكان طيباً ﴿ حيّاً وميتاً ﴾، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله ﴿ ولحد لرسول الله ﴾ لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً ﴾(٢)(٤).

وعن عامر قال: غسل رسول الله ﷺ: علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، قال: حدثنا مرحب – أو أبو مرحب – أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله»(٥).

<sup>(</sup>٣) الحاكم، ١/ ٣٦٢، وعنه البيهقي، ٤/ ٥٥ و٣/ ٣٨٨، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: ((بسند صحيح))، قال: وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، وأحمد، برقم ٣٩، ورقم ٣٥٥٨، وابن سعد، ٢/ ٢/ ٧٧، والبيهقي، ٣/ ٤٠٧ [أحكام الجنائز للألباني، ص١٨٣] قلت وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٨، وص١٨٨، وص١٨٨.

<sup>(</sup>٤) وذكر الألباني شاهداً عن الشعبي مرسلاً عن مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم - يعني عليّاً، والفضل وأخاه -أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال: ((إنها يلي الرجل أهله)) وله شاهد آخر عن الشعبي أيضاً، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: ((وهو والذي قبله شاهد قوي لحديث علي ١٨٥٠)).

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كم يدخل القبر، برقم ٣٢٠٩، و٣٢١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/٢٨.

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعاً، ثم أرسل إلى أزواج النبي همن يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: «صدقن»(١)(١).

الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ لحديث عائشة رضيل على الله في اليوم الذي بُدئ فيه، عائشة رضيل على الله في اليوم الذي بُدئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال: «وَددتُ أن ذلك كان وأنا حيُّ، فهيأتُك ودفنتك» قالت: فقلت غَيْرَى: كأني بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك، قال: «وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنَّى متمنِّ : أنا أوْلى ويأبى الله على والمؤمنون إلا أبا بكر» (٣).

الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة؛ لحديث أنس بن مالك شه قال: شهدنا بنت رسول الله شع ورسول الله على القبر، فرأيتُ عينيه تدمعان، فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة، أنا، قال: «فانزل في قبرها» [فنزل في

<sup>(</sup>۱) الطحاوي، ٣/ ٣٠٤-٣٠٥، وابن سعد، ٨/ ١١١-١١١، والبيهقي، ٣/ ٥٣، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: ((بسند صحيح)).

<sup>(</sup>٢) وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت.

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٦/ ١٤٤، قال الألباني في أحكام الجنائز [ص١٨٨]: ((بإسناد صحيح على شرط الشيخين)) قال: ((وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم ٥٦٦٦، ورقم ٧٢١٧، ومسلم، ٧/ ١١٠ مختصراً] قال وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص٧٧)) قلت: وقد قدمت تخريج بعض هذه الطرق في: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج.

قبرها] فقبرها...))<sup>(۱)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال الرجال المرأة قبرها؛ لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت – ولو كان امرأة – على الأب والزوج، وقيل: إنها آثره بذلك؛ لأنها كانت صنعته، وفيه نظر؛ فإن ظاهر السياق أنه الختاره لذلك؛ لكونه لم يقع منه تلك الليلة جماع، وعلَّل ذلك بعضهم بأنه حينئذٍ يأمن من أن يذكّره الشيطان بها كان منه في تلك الليلة، وحكى ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطّف في في منعه من النزول في قبر زوجته (۱) بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر، وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن» (۱).

الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر؛ لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: ((هذا من السنة))(1)(٥). وسمعت

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الجنائز، باب من يَدخُلُ قبر المرأة، برقم ١٣٤٢، وباب زيارة القبور، برقم ١٢٨٥، وما بين المعقوفين من هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ٣/١٥٨: أنها أم كلثوم رضوالله عنها بنت النبي وروجة عثمان الله عنها.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر ٣/ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الميت يدخل من رجليه، برقم ٣٢١١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي رحمه الله، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليل، برقم ١٠٥٧، عن ابن عباس أن النبي على دخل قبراً ليلاً فأُسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: ((رحمك الله إن

شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «هذا أحسن ما ورد في ذلك، ورُوي في ذلك نوعان آخران:أحدهما سلَّه من جهة القبلة، والثاني سَلَّه من جهة رأس القبر، والأمر في هذا واسع، ولكن أحسن ما ورد ما رواه عبد الله بن زيد؛ لأن قوله من السنة في حكم المرفوع عند أهل العلم (۱).

الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: «بسم الله وعلى ملة رسول الله»)، أو يقول: «بسم الله وعلى سنة رسول الله هي»؛ لحديث عبد الله بن عمر رضول عنها أن النبي كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله وعلى سنة رسول الله على». وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي: «أن النبي كان إذا أدخل الميت القبر – وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في لحده – قال: – مرة –: «بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله»). وقال مرة: «بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله»)، ولفظ ابن ماجه: «كان

كنت لأوَّاهاً تلاَّءً للقرآن وكبر عليه أربعاً»، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة عن عطاء. قال الترمذي: ((حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقال: يدخل الميت من قبل القبلة، وقال بعضهم: يسل سلاً...)) وقال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ١١/ ١٤٢: ((وهو حديث حسن))، ولكن ضعفه جماعة من أهل العلم منهم الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٩٠، قال المباركفوري: ((... يدخل الميت القبر من قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخرة القبر ثم يدخل الميت القبر، وهو قول الشافعي وأحمد، والأكثرين وهو الأقوى والأرجح دليلاً)) [تحفة الأحوذي، ٤/ ١٦٤].

وذكر الألباني في الأحكام، ص١٩١-١٩١ صوراً ثلاثاً هي:

أ - يدخل الميت من قبل رجلي القبر، وصححها.

ب - يدخل الميت من قبل القبلة وضعفها.

ج - يدخل الميت من قبل رأسه وضعفها.

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٩٦ه، وانظر سبل السلام للصنعاني، ٣/ ٣٧٢، والمغنى، لابن قدامة، ٣/ ٤٢٥.

النبي الله إذا أدخل الميت القبر قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله». وفي لفظ: «إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله». وفي لفظ: «بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله الله) (١).

الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه إلى يمين القبلة، ورجلاه إلى يسار القبلة، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض (٢)، وقد ثبت عن النبي أنه قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» (٣). وينبغي أن يُدنى من حائط القبر القبلي الأمامي؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من خلف ظهره بتراب؛ لئلا ينقلب على ظهره (٤)(٥).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت إذا وُضع في قبره، برقم ٣٢ ١٣، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أُدخل الميت القبر، برقم ٢٠٤٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، برقم: ١٦٦٠، وأحمد، ٢/ ٤٠، وصححه الألباني في صحيح السنن المتقدمة، وفي أحكام الجنائز، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى لابن حزم، ٥/ ١٧٣، وأحكام الجنائز للألباني، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٢٨٧٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٩، وتقدم تخريجه في توجيه المحتضر إلى القبلة.

<sup>(</sup>٤) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٢٢، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٣، ٢٢٣، والمغني، ٣/ ٤٢٨، واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٥/ ٤٥٥: أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل.

الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن (١)، قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي لله أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه (٢). وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك (٣)(٤).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: ((هذا هو الأفضل لفعل الصحابة هي)(١٥)(١٠).

الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً فيصف على فتحة اللحد من خلف الميت وينصب نصباً مرصوصاً، ويسد ما بين اللبن من خلل بقطع اللبن، فإذا أُحكم جعل الطين فوق ذلك حتى يسد الخلل بإحكام وإتقان الئلا يصل التراب إلى الميت، فإن لم يكن لبن وضع

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، ٣/ ٣٢٦ قال: ((حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي ه أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد)) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن الإخلة يعني العقد)) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن الإاهيم قال: إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها). وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي، ١٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧ / ١٨٣ .

حجر أو نحوه، وأُلحم بالطين حتى يلتحم (١).

الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر؛ لحديث أبي هريرة فه: ((أن رسول الله وصلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً» (() قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((و فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً، وهو يكون باليدين معاً؛ لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه: ((حثى بيديه))(()).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((والحثي عليه في هذا الحديث من باب المشاركة إذا كان الناس كثيراً، وجاء في لفظ: ((بيديه))(٥)، وسمعته أيضاً يقول: ((هذا يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات))(١)().

ويُهال على القبر التراب (٨)، ولا يزاد عليه من غير ترابه، وإنها يجعل

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، لابن قدامة، ٦/ ٢٢٤ - ١٢٣، والكافي، ٢/ ٢٦٦، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٨/ ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في حثو التراب في القبر، برقم ١٥٦٥، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٩٣، وإرواء الغليل، برقم ٧٥١.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني في السنن، ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) سبل السلام، ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٧) وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: المغنى، ٣/ ٢٩٩.

التراب الذي أخرج من القبر من غير زيادة (١).

الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ لأن تسويته بالأرض تعرضه للإهانة؛ ولأن رفعه عن الأرض بهذا القدر يجعله يتميَّز ولا يُهان؛ لحديث جابر الله (أن النبي ألله ألحد له لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره عن الأرض نحواً من شبر)(١). قال العلامة الألباني رحمه الله: «ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث)(١).

قال شيخنا ابن باز رحمه الله ما ملخصه: «وإذا دفنوا القبر بتراب، جعلوا عليه حصباء، ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظاً لترابه، وبقاء له، والمشروع [في رفع القبر] شبر، أو ما حوله، أما رفعه كثيراً فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي أنه قال لعلي شه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» (١٤) أنه قال لعلي الله عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي لابن قدامة، ٢/ ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي، ٣/ ٤١٠، كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه؛ لئلا يرتفع، وابن حبان في صحيحه [موارد]، برقم ٢١٦٠، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٩٥، وذكر رحمه الله في هذا الموضع له شواهد أخرى.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم ٩٦٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوي ابن باز، ١٣/ ٢٠٨، ٢٠٩.

عليه، وأن يُبنى عليه» (١).

ولفظ النسائي: «أن يُبنى على القبر، أو يُزاد عليه، أو يُجصص، أو يكتب عليه» (٢).

وفي سنن أبي داود: «نهى أن يُقعد على القبر، وأن يُقصص، ويُبنى عليه، أو يزاد عليه، أو أن يُكتب عليه» (٣). ولفظ الترمذي: «نهى رسول الله ﷺ: أن تجصص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن تُعصص القبور» (أن يُكتب عليها، وأن يُجصيص القبور» (أن). ولفظ ابن ماجه: «نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور» (أن). وفي لفظ له: «أن يُكتب على القبر شيء» (٦).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والزيادة عليه من غير ترابه تُفضي إلى رفعه، فلا يُزاد عليه بل يكتفى بها أخذ من تراب لحده))(۱)، وسمعته في موضع آخر يقول: ((لا يجوز البناء على القبور، والتجصيص،

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر، برقم ٢٠٢٦ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبور برقم ٣٢٢٥، ٣٢٢٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها برقم ١٠٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) العرب تسمي الجص قصة، وتقصيص القبر: بناؤه بالقصة: وهي الجص [جامع الأصول، لابن الأثير، ١١/ ١٤٦].

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها، برقم١٥٦٢، ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٠٢.

ولا يقعد عليها، ولا البناء عليها، ولا توطأ، ولا يزاد عليها من غير تراجا»<sup>(۱)</sup>. وجاء في ذلك آثار كثيرة أنه لا يزاد على تراب اللحد الذي أخذ من القبر، بل يكفى ذلك للدفن<sup>(۱)</sup>.

الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل؛ لحديث سفيان التهار: «أنه رأى قبر النبي شمسنهاً» (٣). ولفظ ابن أبي شيبة: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي في فرأيت قبر النبي في وقبر أبي بكر، وقبر مسنمة» (٤). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، والمزني وكثير من الشافعية...) (٥).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري...)(٦).

الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء؛ لحديث القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّهُ! اكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه رضو الله عنه فكشفت لي عن ثلاثة قبور: لا مُشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرْصَةِ الحمراء) قال أبو علي [اللؤلؤي] يقال: إن رسول

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، برقم ١٩٠٥ - ١٩٠٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر:سنن البيهقي،٣/ ٢٠ ٤، كتاب الجنائز، باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه الئلا يرتفع.

 <sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضوالله عهما، برقم ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في القبر يسنم، ٣/ ٣٣٤، وذكر في هذا الموضع ثلاثة آثارٍ أخر في تسنيم قبور بعض الصحابة، وأخرجه بلفظ ابن أبي شيبة أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى، ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، ٣/ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) المغني، ٣/ ٤٣٧ .

الله ﷺ مُقدَّم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله ﷺ (١).

والبطحاء في هذا الحديث: هو الحصى الصغار، ويقال: بطحاء الوادي وأبطحه: هو حصاه اللين في بطن المسيل (٢)، وقوله: ((ولا لاطئة)) يقال: لطئ بالأرض ولطأ بها إذا لزق) (٣)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والمشرف ما رفع كثيراً)) وقال رحمه الله: ((ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر، فيُتوقَّى، ويُتَرَحَّم على صاحبه)) وقد جاء آثار كثير تدل على وضع الحصباء على القبور، ومن ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي و رشّ على قبر إبراهيم ابنه الماء ووضع عليه حصباء)) وغير ذلك من الآثار (٧).

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب تسوية القبر، برقم ٣٢٢، والبيهقي في كتاب الجنائز، باب تسوية القبور وتسطيحها، ٤/٣، والحاكم، ١/ ٣٦٩، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحققه لجامع الأصول لابن الأثير، ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، ٤/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) المغنى، ٣/ ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٥) المغنى، ٣/ ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) البيهقي، ٣/ ٢١١، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢٠٦: «وهذا سند صحيح مرسل)».

<sup>(</sup>٧) انظر: سنن البيهقي، ٣/ ٤١١، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وإرواء الغليل للألباني، ٣/ ٢٠٥-٥٠.

مسنهاً))، وحديث القاسم: «لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء)) فقد جمع بين الحديثين فقال: «وقبره شلط مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطبّن، وهكذا كان قبر صاحبيه))(١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في الجمع بين الحديثين: «السنة أن يكون القبر مسنها، وحديث عائشة رضرالله عنه لا ينافي ذلك، فهو يكون مسنهاً حتى يرد عنه الماء وتوضع عليه حصباء ويرش» (٢).

السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة؛ لأن النبي الله علم عبر عثمان بن مظعون الله بحجر وضعه عند رأسه وقال: «أتعلّم بها قبر أخى وأدفن إليه من مات من أهلى»(٣).

قال الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف: كحجر، أو عظم، أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي عن الكتابة على القبر، أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى الكون علامة على صاحبه فلا يضر»(1).

الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويستحب أن يرش على القبر ماء ؛ ليلتزق ترابه» (٥).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٩٠١، ١٩٠١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٣٢٠٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣٠١/٢، وتقدم تخريجه في الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المغني، ٣/ ٤٣٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٢٥-٢٢٨.

وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله الله الله على الآثار (٢).

قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: «هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحاً معلوماً حتى لا يمتهن»(۱)، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يميناً ويساراً»(٤).

الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له، ويؤمر جميع الحاضرين بذلك؛ حديث عثمان بن عفان في قال: «كان النبي الذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلُوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل» (٥).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه، وسؤال التثبيت له؛ لأنه يُسأل في تلك الحال، وفيه دليل

<sup>(</sup>۱) البيهقي في الكبرى، ٣/ ٤١١، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢٠٦: ((وهذا سند صحيح مرسل)) وانظر في هذا الموضع آثاراً كثيرة، وفي نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٧٢-٧٧٧ .

<sup>(</sup>٢) منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٣٧٩-٣٨٠، كتاب الجنائز، في رش الماء على القبر.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٩٨ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٩٤/١٧.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، برقم ٣٢٢١، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٧٠، والبيهقي، ٤/ ٥٦، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٥، وأحكام الجنائز، ص ١٩٨٨.

على ثبوت حياة القبر، وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر»<sup>(۱)</sup>. وقد تقدمت الأدلة على فتنة القبر في أول الكتاب.

أسأل الله لي ولجميع المؤمنين العفو والعافية والثبات في الحياة الدنيا وبعد المات (٢).

## التاسع عشر: آداب الجلوس والمشى في المقابر كثيرة، منها:

1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة؛ لحديث البراء بن عازب شه قال: «خرجنا مع رسول الله شه في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي شه مستقبلاً القبلة وجلسنا معه»(٣)، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «فيه دليل استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظراً دفن الجنازة»(٤).

٢ - تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٨١ .

<sup>(</sup>۲) أما خبر تلقين الميت الذي يفعله الشاميون فذكر أهل العلم أنه لا يثبت عن النبي هي، ولا عن أصحابه هي، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 7٠٥: ((وهذا فعله جماعة من الشاميين والجمهور على خلافهم، والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث موضوع كها ذكر صاحب المنار، ولم يفعله الصحابة هي). وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى له، ٢٠٦/١٣، في حكم التلقين بعد الدفن: ((بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل وإنها التلقين يكون قبل الموت)).

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ٣٢١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣٠٣/٢، وتقدم تخريجه في حديث الموعظة عند القبر، وهو عند أبي داود مطولاً، برقم ٤٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٧٦.

من أن يجلس على قبر»<sup>(١)</sup>.

٣ - لا يُصلَّى إلى القبور؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ﷺ:
 «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»<sup>(٢)</sup>.

لا يُتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري الله قال: رآني رسول الله على قبر فقال: ((لا تؤذِ صاحب هذا القبر – أو لا تؤذه –))(").

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين... [و] سماع الميت لخفق النعال<sup>(٥)</sup> لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة»<sup>(١)</sup>.

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث بشير: ((وهذا يدل

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم ٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد، ٣٩/ ٤٧٥ برقم ٩٠٠٤ / ٣٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٧٧: ((قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح))، وقال محققو مسند الإمام أحمد، ٣٩/ ٤٧٥: ((حديث صحيح)).

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٣٢٣٠، والنسائي، برقم ٢٠٤٧، وابن ماجه، برقم ١٥٦٨، وأحمد، ٥/ ٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٠، وأحكام الجنائز، ص١٧٣، وتقدم تخريجه في تحريم الدفن في قبور المشركين.

<sup>(</sup>٥) يشير إلى حديث ((يسمع قرع نعالهم)).

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار، ٢/ ٧٧٧-٧٧٨، ببعض التصرف اليسير.

على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وإسناده جيد، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كالحر وغيره زالت الكراهة، أما حديث: «يسمع قرع نعاهم» فلا يلزم بأنه على القبور، فيكون خارجاً، أو يقال: ذلك عند الحاجة»(١).

وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن المشي بين القبور بالنعال مكروه وخلاف السنة إلا لحاجة، كشدة حر، أو يكون في المقبرة شوك، أو حصى يؤذي الرجل فلا بأس به (٢).

7 - تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن النبي ﷺ بيّن أن القبور ليست من مواضع الصلاة، فقال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٣).

وعن ابن عمر رضيان عن النبي الله قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». وفي لفظ: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً» والمعنى: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة (٥).

<sup>(</sup>۱) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٩١٣ .

<sup>(</sup>٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٠٠-٢٠١، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، برقم ٢٠٤٢، وأحمد، ٢/ ٣٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٧٠، عن أبي هريرة هيه.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم ٧٧٧.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم ١١٧٩ .

٨ - لا تبنى عليها المساجد؛ لحديث عائشة رضيا أن أم حبيبة وأم سلمة رضيا فيها حينها ذكرتا لرسول الله كالله كالم الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(١).

9 - لا تتخذ مساجد؛ لحديث جندب شقال: سمعت النبي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كها اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(٢).

وعن عائشة رضرالله عن النبي عن النبي عن النبي الله على اليهود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة رضرالله عنه: يحذر ما صنعوا» (٣).

۱۰ - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر؛ لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب هل ننبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ۱/ ۲۳، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهى عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ۲۸ ه.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهى عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليهان، ١/ ٥٣٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٢٩.

رسول الله ﷺ: «ألاّ تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته» (١).

رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (العن عليها المساجد والسرج» (٢)، ولحديث أبي هريرة ﷺ: «لعن زوّارات القبور» (٣).

۱۲ - لا تُجصص القبور؛ لحديث جابر ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، أو يقعد عليه، أو يُبنى عليه»(٤).

١٣ - لا يُقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق.

١٤ - لا يُزاد عليها من غير ترابها، لحديث جابر في لفظ عند النسائي (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم ٩٦٩، ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۲) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرّج على القبور، ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، ٢/ ١٣٦، وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء القبور، ١/ ٢٠٥، وأحمد، ١/ ٢٧٤، ٢/ ٢٣٢، ٣/ ٤٤٢، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم ٢٥٠٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٣٨، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٩٧٠ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبراً.

<sup>(</sup>٥) برقم ٢٠٢٦ .

<sup>(</sup>٦) برقم ٥٢٢٦، ٣٢٢٦.

<sup>(</sup>۷) برقم ۱۰۵۲ .

١٦ - لا تُوطأ؛ لحديث جابر في لفظ عند الترمذي(١).

ابن عليها؛ لحديث جابر في لفظ عند الترمذي  $(^{(7)})$ ، وعند ابن ماجه $(^{(7)})$ .

۱۸ - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(٤).

۱۹ - لا تُشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله ﷺ: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (°).

• ٢ - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور؛ لحديث أنس الله يرفعه: ((لا عقر في الإسلام)) قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة (٢)، هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة (٧).

٢١ - لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضوالله عنها قالت: قال

-------(۱) برقم ۱۰۵۲ .

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۰۵۲ .

<sup>(</sup>٣) برقم ٦٢،١٥٦٣، وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما تقدم.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٢٠٤٢، وأحمد، ٢/ ٣٦٧، وتقدم تخريجه في رقم ٦ من هذا المبحث.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ٣/ ٦٣، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم ١٣٩٧، ٢/ ٩٧٦.

<sup>(</sup>٦) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، برقم ٣٢٢٢، ومصنف عبد الرزاق، برقم ٦٦٩٠، والبيهقي، ٤/ ٥٧، وأحمد، ٣/ ١٩٧، قال الألباني في أحكام الجنائز: ((وإسناده صحيح)).

<sup>(</sup>٧) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٥٩ .

رسول الله ﷺ: ‹‹إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا››(١).

٢٢ - لا يُسبُّ الأموات؛ لحديث عائشة رضوال على الله على الله على الله النبي الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» (٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا هو الأصل؛ إلا إذا كان في سبهم مصلحة للناس، كمن قال لهم النبي الله: «روجبت» عندما مُرَّ بجنازة فأثنى عليها خيراً، [ومُرَّ بأخرى فأثنى عليها شرَّا]<sup>(۱)</sup>.

## العشرون: التعزية:

العزاء يقال: تعزَّيتُ عنه: أي تصبَّرت، أصلها تعزَّزت، والاسم منه العزاء (٤) والتعزِّي: التأسِّي والتصبّر عند المصيبة، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» (٥).

والتعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه (٢)، والتعزية يُراعى فيها الأمور الآتية:

الأمر الأول: فضل تعزية المصاب، جاء في ذلك فضل عظيم؛ لحديث عمرو بن حزم أن النبي على قال: «ما من مؤمن يُعزِّي أخاه بمصيبة إلا

<sup>(</sup>۱) أحمد، ٦/ ٥٨، وأبو داود برقم ٣٢٠٧، وابن ماجه، برقم ٦٦١٦، وتقدم تخريجه في معرفة حرمة المسلم ومنزلته.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، برقم ١٣٩٣، وروى الترمذي، برقم ١٩٨٢، وروى الترمذي، برقم ١٩٨٢، عن المغيرة الله نحوه، ولكن قال: ((فتؤذوا الأحياء)).

<sup>(</sup>٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور، ٥/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٣/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص٢٨٠.

كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة $(1)^{(1)}$ .

وعن أنس بن مالك عن النبي على قال: «من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حُلة خضراء يُحْبَرُ بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله، ما يُحررُ؟ قال: «يغبط»(٢).

الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها، يقوم المعزِّي بتعزية المصاب بها يسلِّه، ويصبِّره، ويحمله على: الرضا، والصبر، واحتساب المصيبة عند الله تعالى، والثقة بالله سبحانه وأنه لا يخلف الميعاد، ويكون ذلك بها تيسر من الترغيب في الأجر والثواب، والاحتساب من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، أو بها تيسر من الكلام الذي يخفف المصيبة، ويبرِّد حرارتها العلى حسب نوع المصيبة وحال المصاب، ومن ذلك ما يأتي:

١ – ما قاله رسول الله ﷺ لابنته حينها كان ولدها في الغرغرة: ‹‹إن لله ما

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً، برقم ١٦٠٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢٥١/ وأخرجه أيضاً أحمد، ١/ ٢٠١، وانظر: إرواء الغليل، ٣/ ٢١٧. وجاء من حديث ابن مسعود يرفعه: ((من عزَّى مصاباً فله مثل أجره)) [الترمذي، برقم ٣/ ٢١، وابن ماجه، برقم ٢٦٠٢] وضعفه الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٨٧، والألباني ذكر له طرقاً كثيرة ثم ضعفه، انظر: إرواء الغليل، ٣/ ٢١٩-٢٢٠، وأحكام الجنائز للألباني، وفضل الله على عباده أوسع.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: ((أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ٧/ ٣٩٧، قال: وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مقطوعاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٤/ ١٦٤، وهو حديث حسن بمجموع الطريقين كما بينته في إرواء الغليل، رقم ٢٠٤٥) [أحكام الجنائز للألباني، ص٢٠٦].

<sup>(</sup>٣) قد ذكرت جملة من الآيات والأحاديث التي تبرِّد حرارة المصيبة في رسالة لطيفة بعنوان: ((تبريد حرارة المصيبة عند فقد الأحباب)) وقد أضفتها في هذه الرسالة بعنوان: ((فضائل الصبر والاحتساب على المصائب)).

Y — يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس، قال: كان نبي الله إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلْقة لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي فقال: «ما لي لا أرى فلاناً؟» قالوا: يا رسول الله بُنيَّه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي في فسأله عن بُنيِّهُ؟ فأخبره أنه هلك فعزَّاه عليه ثم قال: «يا فلان أيُّها كان أحبَّ إليك أن تمتّع به عُمرك؟ أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك؟» قال: يا نبي الله بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لي؛ لهو أحبُّ إلي، قال: «فذاك لك»(١).

٣ - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة ما ثبت من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يتعهد الأنصار ويعودهم، ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعاً شديداً، فأتاها النبي في ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة، قيل للمرأة: إن نبي الله يريد أن يدخل يعزّيها، فدخل رسول الله في فقال: «أما إنه بلغني أنكِ جزعتِ على ابنك»، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله [ما لي لا أجزع] وإني امرأة رقوبٌ لا ألد، ولم يكن في غيره؟ فقال رسول الله في: «الرقوب: الذي يبقى ولدها» ثم قال: «ما

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) النسائي، برقم ١٨٦٩، ورقم ٢٠٨٧، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه في فضائل الصبر.

من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله الله بهم الجنة) فقال عمر [وهو عن يمين النبي على النبي التي أنت وأمي واثنين؟ قال: ((واثنين))(۱)، وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة: أن من مات له ثلاثة من الولد، أو اثنين، أو واحد، فصبر واحتسب إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم (۲).

٤ – قال النبي ﷺ حينها دخل على أم سلمة رضواله عقب موت أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه»(٣).

فمن السنة أن يقال في التعزية: «اللهم اغفر لفلان – ويذكر اسمه – وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه».

وقال النبي إلى في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: ((اللهم اخلف جعفراً في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه)) قالها ثلاث مرات(٤).

<sup>(</sup>۱) البزار، برقم ۸۵۷، والحاكم، ١/ ٣٨٤، وصححه، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، صمر ٢٠٨، وقد ثبت في هذا المعنى أحاديث صحيحة ذكرتها في تبريد حرارة المصيبة، وهي في هذا الكتاب في فضائل الصبر والاحتساب على المصائب.

<sup>(</sup>۲) انظر:صحیح البخاري، رقم ۱۰۱، ۱۲٤۹ ، ۱۳۸۱ ، ۷۳۱۰، ومسلم، برقم ۲٦٠٨، ۲٦٣٢، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳ وقد تقدم تخریجها فی فضائل الصبر.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه في تغميض الميت.

<sup>(</sup>٤) أحمد، برقم ١٧٥٠، والحاكم، ٣/ ٢٩٨، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٠٩: ((بإسناد صحيح على شرط مسلم)).

7 - ومما يبرِّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على وجه العموم، سواء كان الميت من الأولاد، أو الآباء، أو الأمهات، أو الإخوة، أو الأخوات، أو الزوج، أو الزوجة، أو الحبيب المصافي والصديق المخلص، قول النبي ﷺ: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»(١).

٧ – ولو قال: «أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك» فلا بأس بذلك (٢).

الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عن النبي الله عزّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضوله علما (٢) في دامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية، ولو بعد وقتٍ طويل، فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصابهم.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، [وقبل الدفن وبعده]، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، وسواء كان ذلك في البيت، أو في الطريق،

<sup>(</sup>۱) البخاري، برقم ۲٤۲٤، وتقدم تخريجه في فضائل الصبر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأذكار للإمام النووى، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد، برقم ١٧٥٠، [تحقيق أحمد شاكر]، والحاكم، ٣/ ٢٩٨، وصحح الألباني إسناده وساقه مطولاً في أحكام الجنائز، ص٢٠٩.

أو في المسجد، أو في المقبرة، أو في غير ذلك من الأماكن»<sup>(۱)</sup>. وقال رحمه الله تعالى: «والمبادرة بها أفضل، وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد»<sup>(۱)</sup>.

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى أن تُنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئةً أو تحيةً، إنها المقصود بها تقويةُ المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر»(٣).

الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم؛ لحديث عبد الله بن جعفر شه قال: لما جاء نعي جعفر حين قُتِلَ قال رسول الله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم» أو: «أمر يشغلهم» (٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم ١٦١٠، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، برقم ٣١٣٦، والترمذي كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، برقم ٩٩٨، وأحمد، برقم ١٧٥٤، ١/١٧٥، والحاكم، ١/٢٧٢، والمحمد الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح السنن، وفي أحكام الجنائز، ص ٢١١.

طعاماً» قال عبد الله: فها زالت سنة حتى كان حديثاً فتُرِكَ ) (١).

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ((وأحبُّ لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم؛ فإن ذلك سنة، وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا))(٢).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أنه يستحب إصلاح طعام لأهل الميت، يبعث به إليهم، إعانة لهم، وجبراً لقلوبهم، فإنهم ربها انشغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم من إصلاح طعام لأنفسهم»(٣).

ثم بين ابن قدامة رحمه الله: أنها إذا دعت الحاجة لإصلاح أهل الميت للطعام جاز؛ فإنه ربها جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم أن لا يضيفوه (أ).

وقال رحمه الله: «وتستحب تعزية جميع أهل المصيبة: كبارهم، وصغارهم، ويُخصُّ خيارهم، والمنظور إليه من بينهم، ليستنَّ به غيرُهُ، وذا الضعيف منهم عن تحمل المصيبة؛ لحاجته إليها»(٥).

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: «... السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين.. وإنها يشرع لكل

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت، برقم ١٦٦١، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأم، ١/ ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٤) المغني، ٣/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ٣/ ٤٨٥.

مسلم بأن يُعزِّي أخاه بعد خروج الروح في البيت، أو في الطريق، أو في المسجد، أو في المقبرة، سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدها، وإذا قابله شُرع له مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب... وإذا كان الميت مسلماً، دعا له بالمغفرة والرحمة، وهكذا النساء فيها بينهن يعزي بعضهن بعضاً، ويعزي الرجل المرأة، والمرأة الرجل، لكن من دون خلوة ولا مصافحة إذا كانت المرأة ليست محرماً له»(۱).

الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة، لكن من أكثرها ظهوراً في بعض المجتمعات ما يأتي:

1 — اجتهاع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة، سواء كانت: من الخيام الكبيرة المضاءة بالأنوار والمفروشة بالفرش؛ لاستقبال الناس فيها، أو من قصور الأفراح المجهزة بالإضاءة والفرش، أو فرش الساحات الخالية أمام المنزل وإنارتها استعداداً لاستقبال المعزين، أو إنارة الشوارع وإحضار من يقرأ القرآن، وإعداد القهوة والشاي، وبعض العصيرات والأطياب؛ لتقديمها للمعزين، وغير ذلك من المنكرات البدعية التي يجب على كل مسلم الابتعاد عنها والتزام السنة (٢). وإذا صنع الطعام للناس كان ذلك بدعة أخرى (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۳/ ۳۸۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، ١٣/ ٣٧١ ـ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ((وكان من هديه الله عند أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة))، زاد المعاد، ١/ ٥٢٧ .

٢ – الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن، ودعوة الناس لحضور الطعام المقدم، وربما بعض المعزين يأتي بالأغنام، أو الإبل، أو البقر، بحجة تقديمها لهؤلاء المعزين، ولأهل البيت، ويدعو كل من قابله ممن يأتون للتعزية لحضور هذا الطعام، وهذا من البدع المنكرة؛ لحديث جرير بن عبد الله البجلي شه قال: ((كنّا نَعُدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة). ولفظ ابن ماجه: ((كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة)).

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة، والميت يُعذب في قبره بها يناح عليه، كها صحت به السنة عن النبي ، أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون نياحة» (٢).

وقوله: ((كنا نعد)) أو ((كنا نرى)) قال السندي رحمه الله: ((هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة ، أو تقرير النبي ، وعلى الثاني فحكمه الرفع على التقديرين فهو حجة)). ثم قال: ((وبالجملة فهذا عكس الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت، فاجتهاع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك، وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول؛ لأن الضيافة حقها أن تكون للسرور لا

<sup>(</sup>۱) أخرج اللفظ الأول الإمام أحمد في المسند، برقم ٢٩٠٥، واللفظ الثاني لابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، برقم ١٦١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/٨٤، وفي أحكام الجنائز، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣ / ٣٨٤، وتقدمت أحاديث النياحة في الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم، كما تقدمت الأحاديث في جواز البكاء بدمع العين في ما يجوز للحاضرين وغيرهم.

للحزن (۱).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: الاجتهاع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة... وإنها يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء والترحم على ميتهم، أما أن يجتمعوا لإقامة مأتم (٢) بقراءة خاصة، أو أدعية خاصة، أو غير ذلك، ولو كان هذا خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح، فالرسول هما فعله، فقد قتل جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة في معركة مؤتة فجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام من الوحي بذلك فنعاهم للصحابة، وأخبرهم بموتهم، وترضّى عنهم، ودعا لمم، ولم يتخذ لهم مأتماً. وكذلك الصحابة من بعده لم يفعلوا شيئاً من ذلك، فقد مات الصديق في ولم يتخذوا له مأتماً، وقتل عمر في وما جعلوا له مأتماً، ولا جمعوا الناس ليقرأوا القرآن، وقتل عثمان بعد ذلك وعلي رضواله على الصحابة في الصحابة في المناس المناس

الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون؛ لحديث عائشة رضوالله عنائم أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض، والمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله على يقول: «التلبينة تُجِمُّ فؤاد المريض، وتُذهبُ ببعض الحزن». وفي لفظ: «أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن – إلا أهلها وخاصتها – أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع

<sup>(</sup>۱) حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ۲/ ۲۷٥ .

<sup>(</sup>٢) مأتم: جمع مآتم، مجتمع الناس في حزن أو فرح، والمقصود: اجتماع الناس للتعزية بميت. معجم لغة الفقهاء، مادة ((مأتم)).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن باز، ١٣ / ٣٨٣–٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) وانظر كثيراً من البدع في أحكام الجنائز للألباني، ص٢٢٠.

ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله على يقول: «التلبينة بَجمَّةٌ لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن»(١).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «التَّلْبِيْنَة: طعام يُتخذ من دقيق أو نخالة وربها جعل فيها عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة، والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لا غليظاً نيئاً... وقوله: «جَمَّة: أي مكان الاستراحة» ورويت بضم الميم [مُجَمَّةٌ] أي مريحة، والجِهام: الراحة، «والثريد: الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم» (٢). وقال ابن الأثير رحمه الله: «التلبينة والتلبين: حساءٌ يُعمل من دقيق أو نُخالة وربها جُعل معه عسل سميت به تشبيها باللبن لبياضها ورقتها» (٣). وقال الحافظ رحمه الله: «التلبينة:حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة الحافظ رحمه الله: «التلبينة:حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة الميت بذلك لشبهها باللبن في البياض» (٤).

الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين، ينبغي أن ينظر في ذلك إلى أمرين:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب التلبينة، برقم ٤١٧ه، وكتاب الطب، باب التلبينة للمريض، برقم ٥٦٨٩، و ٥٦٩، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٩/ ٥٥٠، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث، ٤/ ٢٢٩، وفتح الباري، ١٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) هدي الساري مقدمة فتح البارين لابن حجر، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ١٦٣١ .

الحديث حديث أبي هريرة هو قال: قال رسول الله ها: «إن ثما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورَّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته» (۱)؛ ولحديث معاذ بن أنس أن النبي قال: «من علم علماً فله أجر من عمل به، لا ينقص من أجر العامل» (۲).

وعن سهل بن سعد الله النبي الله على بن أبي طالب الله «... فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك مُمْرُ النَّعم»(٣).

وهذا يبين أهمية تعليم الناس الخير، ونشر العلم بينهم، قال الإمام الخطابي رحمه الله في معنى الحديث: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك أجراً وثواباً من أن يكون لك حمر النعم، فتتصدق بها»(أ)، وقد ذكر القرطبي والأبي والسنوسي رحمهم الله: «إن في هذا الحديث الشريف حضاً عظياً على تعلم العلم وبثه في الناس، وعلى الوعظ والتذكير،

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٤٢، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢ / ٩٨، وإرواء الغليل، ٦/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٤٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي الله الإسلام، برقم ٢٩٤٢، وأطرافه برقم ٣٠٠٩، ورقم ٣٢١، ورقم ٢٢١، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب شه، برقم ٢٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ٢/ ١٤٠٨ .

ويعني أن ثواب تعليم رجل واحد وإرشاده أفضل من ثواب الصدقة بهذه الإبل النفيسة؛ لأن ثواب الصدقة بها ينقطع بموتها، وثواب العلم والهدى لا ينقطع إلى يوم القيامة»(١).

وقال ﷺ: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله» (٢). وقال ﷺ: «من سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فَعُمِل بها بعده كُتِبَ له مثلُ أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فَعُمِلَ بها بعده، كُتِبَ عليه مثل وِزْر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيءٌ» (٣).

وعن أبي هريرة أن رسول الله أقال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» وعن أبي أمامة أمامة المناه العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليُصلُّون

<sup>(</sup>۱) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/ ٢٧٦، وإكمال إكمال المعلم، للأبي، ٨/ ٢٣١، ومكمل إكمال الإكمال، للسنوسي، ٨/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وبغيره، وخلافته في أهله بخير، ٣/ ١٥٠٦ برقم ١٨٩٣، من حديث أبي مسعود الأنصاري الله

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، على مسلم، كتاب العلم، باب من حديث جرير بن عبد الله هله.

<sup>(</sup>٤) مسلم، في كتاب العلم، باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ٤/ ٢٠٦٠، برقم ٢٦٧٤ .

على مُعَلِّم الناس الخير»(١).

الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة، لكن فيه تفصيل لأهل العلم.

فَمِّما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات المسلمين من الكتاب والسنة الأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣).

٢ - قوله قان: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾(١).

٣ - وقوله تعالى عن قول نوح: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلَمِن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِينَ إِلاَّ تَبَاراً ﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ٥/ ٥٠، برقم ٢٦٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٤٣، وانظر: مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني، ١/ ٧٤، برقم ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، المقدمة، باب ثواب معلم الناس الخير، برقم ٢٣٩، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة نوح، الآية: ٢٨ .

٤ - وقوله تعالى عن قول إبراهيم: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ \* رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْجُسَاتُ ﴾(١).

7 - وحديث ابن عباس رضيان عباد ((أن امرأة ركبت البحر فنذرت، ان الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله كان، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي الله فذكرت ذلك له، فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحقُّ أن يُقضى] [ف] اقْضِ [عن أمك]»(").

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآيتان: ٤٦،٤١ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٧، وأبو داود، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، برقم ٢٤٠٠، ومن طريق البيهقي، (٦/ ٢٧٩)، والطحاوي في ((مشكل الآثار))، ٣ (١٤٠ و ١٤١)، وأحمد، (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب الأيهان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم ٣٣٠٨، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم ٣٨٥٠، والطحاوي (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٤/ ٢٥٠، ٢٥٦، ٢٥٢، ٨٠١،)، والطيالسي (٢٦٣٠)، وأحمد (١٨٦١، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ٣١٣٧، ٢٢٣، ٢٢٢، والحياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.

وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم ٢١٧، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٨، الميت، برقم ١٧٥٨، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.

٧ - وحدیث ابن عباس: «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله الله الله عبادت وعلیها نذر؟ فقال: «اقضِهِ عنها»»(۱).

٨ - وحديث سعد بن الأطول هـ: «أن أخاه مات وترك ثلاثهائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أُنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي : «إن أخاك محبوسٌ بدينه [فاذهب] فاقضِ عنه» [فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت]، قال: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادَّعتها امرأة، وليست لها بينة، قال: «أعطِها فإنها محقة»، (وفي رواية: صادقة)» (").

9 - وحديث سمرة بن جندب ﴿ : «أن النبي ﷺ صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح)، فلما انصرف قال: «أهاهنا من آل فلان أحد؟» [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً (ثلاثاً لا يُجيبه أحدًّ]، [فقال رجل: هو ذا]، قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي ﷺ: «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوِّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً – لرجل منهم –

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأيهان والنذور، باب إذا نذر أو حلف... برقم ٢٦٩٨، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم ٢٦٣٨، وأبو داود، كتاب الأيهان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم ٣٣٠٧، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم النذر عن الميت، برقم ١٥٤٦، والنسائي، كتاب الأيهان، باب من مات وعليه نذر برقم ٣٨٤٨، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم ٢١٣٢، والبيهقي، (٤/ ٢٥٦، ٢/ ٢٧٨، ١٠/ ٥٨)، والطيالسي (٢٧١٧)، وأحمد (١٨٩٣، ٢٥٩، ٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم ۲٤٣٣، وأحمد (٤/ ١٣٦، ٥/ ٧)، والبيهقي (١٤/ ١٤٢) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيرى في «الزوائد»، وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.

مأسور بدينه [عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، [حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء](١)(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين برقم ٣٣٤١، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين برقم ٤٦٨٩، والحاكم (٢/ ٢٥، ٢٦)، والبيهقي (٦/ ٤/٢٧)، والطيالسي في ((مسنده)) (رقم ٨٩١، ٨٩١)، وكذا أحمد (٥/ ١١، ١٣، ٢٠)، قال الألباني: ((بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينها سمعان بن مشنج، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمُسْنَدين، والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة)».

<sup>(</sup>٢) وقال الألباني رحمه الله: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في المعجم الكبير (ق٦٥/ ٢) بسند ضعيف.

قد قضيته إيا رسول الله، قال: «الآن حين بَرَدَتْ عليه جلدُه» (۱)(۱). قد قضيته إيا رسول الله، قال: «الآن حين بَرَدَتْ عليه جلدُه» (۱)(۱).

الم وحديث جابر رضوا الله المستشهد يوم أُحُد، وترك ست بنات، وترك عليه دينا [ثلاثين وسْقاً]، [فاشتد الغرماء في حقوقهم]، فلها حضره جذاذ النخل، أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه ديناً كثيراً، وإني أُحب أن يراك الغرماء، قال: «اذهب فبيدر كل تمر على حدة»، ففعلت، ثم دعوت، وفغدا علينا حين أصبح]، فلها نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلها رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في ثمرها بالبركة]، ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في ثمرها بالبركة]، ثم جلس عليه، ثم قال: «ادع أصحابك»، فها زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي، ولا أرجع الله أمانة والدي، ولا أرجع الله أمانة والدي، ولا أرجع الذي عليه رسول الله كأنه لم ينقص تمرة واحدة، [فوافيت مع رسول الله المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: «ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله من ما صنع أن سيكون ذلك».

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم(٢/٥٨)، والسياق له، والبيهقي(٦/ ٧٤-٥٧)، والطيالسي (١٦٧٣)، وأحمد (٣/ ٣٠)، قال الألباني: «بإسناد حسن كها قال الهيثمي (٣/ ٣٩)»).

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده.

<sup>(</sup>٢) أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه.

<sup>(</sup>٣) أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه، انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم

٢٧٠٩، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم ٢٨٦٦، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٣٦٦٦، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم ٢٤٣٤. والبيهقي (٦٤/٦)، وأحمد

(٣/ ٣١٣، ٣٦٥، ٣٧٣، ٣٩١، ٣٩٧) مطولاً ومختصراً. وقال الألباني رحمه الله: ((وفيه عند أحمد زيادات كثرة)).

<sup>(</sup>١) قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً، قال ابن الأثير: ((وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال بالمصدر كها تقول: من مات وترك فقراً، أي فقراء)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم ٨٦٧، والبيهقي في السنن (٣/ ٢١٣-٢١٤)، وفي الأسماء والصفات ص(٨٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٦-٢٩١، ٣١١، ٣٣٨-٣٧١) والسياق له، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٨٩)، قال الألباني رحمه الله: ((والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٧٤)، قال الألباني رحمه الله: ((وإسناده صحيح على شرط الشيخين)). وقال المنذري (٣/ ٣٣): ((رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط)). ونحوه في المجمع

15 - ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيها وكسبها، والله على يقول: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾(١)، وقال رسول الله على: ﴿ إِن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه»(٢).

10 - وحديث عائشة رضيا عنها: «أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت المن افسها [ولم تُوصِ]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدَّق عنها]» (٤).

<sup>(</sup>٤/ ١٣٢) إلا أنه قال: ((ورجال أحمد رجال الصحيح)). وفي فتح الباري (٥/ ٥٥) فوائد مهمة في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم ٣٥٢٨، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم ١٣٥٨، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم ٤٥٤٤، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم ٢١٣٧، والحاكم (٢/ ٤٦)، والطيالسي (١٥٨٠)، وأحمد (٦/ ١٤، ٢١٦، ٢١٠، ١٢٢، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: ((وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٧٩، ٢١٤)) بسند حسن)).

<sup>(</sup>٣) قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم ٢٨٨١، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم ٣٦٧٩، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم ٢٧١٧)، والبيهقي (٤/ ٣٦، ٢/ ٢٧٧ – ٢٧٨)، وأحمد (٦/ ٥١).

قال الألباني رحمه الله: ((والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية

17 - وحديث ابن عباس رضراللي عبها: «أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف (۱) صدقةٌ عليها»(۲).

۱۷ – وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: ((سقي الله: الله) فتلك سقاية سعد بالمدينة (۳).

١٨ – وحديث أبي هريرة ﷺ: «أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوصِ فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» (٤).

١٩ - وحديث عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمى

-----

الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى».

<sup>(</sup>١) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي... برقم ٢٧٥٦، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم ٢٨٨٦، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت برقم ٣٦٨٥، والترمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الميت برقم ٦٦٩، والبيهقي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (٣٠٨٠–٣٥٠٥)

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم ٣٦٦٣، ٣٦٦٤، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم ١٦٨١، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء برقم ٣٦٨٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٥٦٠-٥٦١)، وأخرجه أحمد (٥/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم ١٦٣٠، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم ٣٦٥٠، والبيهقي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (٢/ ٣٧١).

أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله ، فأتى النبي فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله : «إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقرّ بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، (وفي رواية).

رسول الله إن فريضة الله على عباس رضوالله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم: «فحجى عنه» (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم ٢٨٨٣، والبيهقي (٦/ ٢٧٩)، قال الألباني: والسياق له، وأحمد (رقم ٢٧٠٤)، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم (٣٦٥)، وحسنه الألباني في الصحيحة، برقم (٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على =

۲۲ – حديث أبي رزين أنه قال:يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: «فحج عن أبيك واعتمر» (١).

٢٣ – وحديث ابن عباس رضيضها قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟» قال: نعم، قال: «فلتحج عن أمها» (٢).

7٤ – وحديث ابن عباس رضيال عهد: أن امرأة جاءت إلى النبي النبي الله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فهاتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»(").

-----

الراحلة، برقم ١٨٥٤، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، برقم ١٣٣٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ۱۸۱۰، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم ۹۳۰، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ۳٦٣، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم، ۲۹۲، وانظر: صحيح سنن النسائي، ۲/۲۰۰، وصحيح سنن أبي داود، ۱/۲۱، وصحيح سنن الترمذي، ۱/۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم ١٨٥٢.

وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء))(١).

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء»(٢).

77 - وحديث عائشة وأبي هريرة رضيان على الله كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد عن أنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمها ليفهم السائل، برقم ۷۳۱٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الأيهان بالنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم ٦٦٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ١٨١١، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل، ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله هي الله برقم ٣١٢٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) موجبين: وفي مجمع الزوائد، ٤/ ٢٢: ((موجوءين)).

بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول الله على قد كفانا»، وفي رواية لأحمد: «أن رسول الله كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ»، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد»، فيطعمها جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منها، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله والغُرْمَ»(۱).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأيُّ قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، إن شاء الله، أما الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً، إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلا خُعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِلَّكَ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِللهِ وَاسْتَغْفِرْ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا للله وَاسْتَغْفِرْ إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾(٢)، وقال الله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِنَكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُواكُمْ ﴾(٢)، ودعا لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُواكُمْ ﴾(١)، ودعا الله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُواكُمْ ﴾(١)، ودعا النبي ﷺ لأبي سلمة حين مات (١)، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك (٥)، ولكل ميت صلى عليه، ولذي النجادين حين دفنه (١)،

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٦/ ٨، ٦/ ٣٩١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ١١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه في تغميض الميت.

<sup>(</sup>٥) مسلم، برقم ٩٦٣، وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه.

وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت، وسأل رجل النبي الفقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» رواه أبو داود (٢)، وروي ذلك عن سعد بن عبادة (٣)، وجاءت امرأة إلى النبي الفقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «فدين الله أحق أن أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» (٤) وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «نعم» أو الله على انتفاع عنها؟ قال: «نعم» (٥)، وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم، والحج، والدعاء، والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها... وروي عن بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها... وروي عن العاص: «لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججم عنه بلغه ذلك» (٢). وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل برً وطاعة، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة، والصيام، والحج

(١) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، برقم ٢٥٥٦، وأبو داود، برقم ٢٨٨٢، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم ١٨٥٤، ومسلم، برقم ١٣٣٤ وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم ٢٨٨٣، وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم ٣١٦١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية: من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة، والعتق، ونحوها باتفاق الأئمة...»(٥).

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تنتفع من سعي الأحياء بأمرين:

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته.

الأمر الثاني: دعاء المسلمين له، واستغفارهم، والصدقة، والحج... واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن،

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة، ٣/ ٥٢١-٥٢١، وانظر: الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٧-٥٢٥، والكافي، ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٤ ١٣٠، ومسلم، برقم ٤٢٤، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) المغنى، ٣/ ٥٢٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المغني، ٣/ ٥٢١ - ٥٢٢، وانظر الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٧ - ٢٦٥، والكافي، ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية، ص١٣٧.

والذكر، فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ثم قال: «والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن، والسنة، والإجماع، وقواعد الشرع» (١) ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب الدعاء للميت، ووصول ثواب الصدقة، والصوم، والحج، ورد على المخالفين في ذلك، ثم قال: «هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته» (٢).

وقال في الروض: ‹‹وأيُّ قربة: من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك» (٣)(٤)، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ‹‹لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه [أي الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله» (وقال: ‹‹هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

الأول: الدعاء.

الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.

<sup>(</sup>٢) الروح لابن القيم، ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل، [حاشية ابن قاسم، ٢/ ١٣٩].

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع، ٥/ ٤٦٦ .

الثالث: الصدقة.

الرابع: العتق، وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة، ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِلَ له إذا كان الميت مؤمناً...»(١)، ثم قال: أما قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾(٢) المراد والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعى غيره شيئاً، كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعى غيره كثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعى الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به (٢)، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء، والصدقة عن الميت، والصيام، والحج، والأضحية، ثم رد على من خصص ذلك بالولد، وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد، وذلك أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي ﷺ: «من شبرمة؟» قال: أخ لى أو قريب لى، قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة »(١٤)(٥). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي ﷺ لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتاً، قالوا: وإذا جاز

<sup>(</sup>۱) مجموع رسائل ابن عثيمين، ۱۷ / ۲۰٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٥–٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ١٨١١، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٣، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ٢٥٦-٢٦٦ .

أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟<sup>(۱)</sup>.

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة، والدعاء، والاستغفار، والحج، والعمرة، وقضاء الدين<sup>(٢)</sup>.

ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع<sup>(٣)</sup>.

وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت، والدعاء، والحج، والعمرة، لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً.

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه الأحاديث تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات، والحج، والصوم، والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله ينتفع به المسلم، أما غير المسلم فلا يدعى له، ولا يتصدق عنه، والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن عن الميت، والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفية، وإنها يقتصر على ما شرع الله: كالدعاء، والحج، والعمرة، والصدقة، والصوم وغير ذلك».

وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هو أرجح وأن العبادات توقيفية، وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب:

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ۱۷/ ۲۷۲-۲۷۵، و انظر: مباحث مفيدة في ذلك، ۲۲۲-۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لابن باز، ١٣/ ٢٤٩-٢٥٠، ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، ١٣/ ٢٥٨، وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف، ١٣/ ٢٥٨، ولا ثواب قراءة القرآن، ١٣/ ٢٥٩، ٢٦٦، ولا الصلاة نفلها وفرضها، ١٣/ ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، إلا ركعتي الطواف لمن كان حاجًّا أو معتمراً عن الغبر، فإنها تبعاً للطواف، ١٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٩٢١ - ١٩٢٥ .

- الدعاء.
- والحج: الفرض والنفل.
- والعمرة: الفرض والنفل.
  - والصدقة مطلقاً.
- والصوم: الفرض، والنفل كذلك.
  - والعتق.
- والواجبات على الميت: كالنذور، والكفارات، وغير ذلك من العبادات التي جاء بها النص، والله الله أعلم (١).

## الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية:

<sup>(</sup>۱) انظر فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة، ۲۵-۳۰-۳۰ والروح لابن القیم، ۲/ ۳۵-۰۰، واشرح و تهذیب السنن لابن القیم، ۳/ ۷۹-۲۸۲، والمغنی لابن قدامة، ۳/ ۲۵-۲۷۰، والشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف، ۲/ ۲۵۷-۲۵، والکافی، ۲/ ۸۲، ونیل الأوطار للشوکانی، ۲/ ۷۸۲-۲۸۷، والاختیارات الفقهیة لابن تیمیة، ص۱۳۷، والروض المربع مع حاشیة عبد الرحمن القاسم، ۲/ ۱۳۸۸-۱۶، وقد نقل کلاماً مفیداً عن ابن تیمیة، وابن القیم، ومجموع فتاوی ابن باز، ۱۳۸/ ۲۹۹-۲۸۲، ومجموع رسائل ابن عثیمین، ۱۷/ ۲۳۹-۲۷۲، وفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة، ۹/ ۲۰-۲۹، والشرح الممتع لابن عثیمین، ۵/ ۲۶۶-۷۷۰ وأحکام الجنائز للألبانی، ص۲۱۲-۲۲۲.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه، برقم ٩٧٧، والترمذي، كتاب

وعن أبي سعيد الخدري شه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة [ولا تقولوا ما يسخط الرب]»(١).

وعن أنس هُ قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمعُ العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هُجراً» (٢)(٢).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وفي لفظ: تُذكِّر الآخرة، وفي لفظ: تزهِّد في الدنيا، والحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ، والنهي كان أولاً؛ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر وشرك، وتعلق بالقبور، ثم شرع الله الزيارة بعد ذلك؛ لأنها تذكر الآخرة، ويدعى للأموات فيها»(1).

الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث أبي هريرة الله يبلغ به النبي الله تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى» (١).

فدخل في هذا النهى شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي

الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، برقم ١٠٥٤، والنسائي، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، برقم٢٠٣١، وأحمد، ٥/ ٣٥٠، وأبو داود .

<sup>(</sup>١) أحمد، ٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦، والحاكم، ١/ ٣٧٤، والبيهقي، ٤/ ٧٧، وقال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ص ٢٨٨ عن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له: ((وهو كها قالا)).

<sup>(</sup>٢) هُجِراً: الهجر الفحش والكلام الباطل، النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) الحاكم، ١/ ٣٧٦، ٥٧٥، وأحمد، ٣/ ٢٣٧، ٢٥٠، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٠٧.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ١١٨٩، ومسلم، برقم ١٣٩٧، وتقدم تخريجه.

فهمه الصحابة أمن قول النبي أن ولهذا عندما ذهب أبو هريرة الله الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمع رسول الله الله يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد...» (١).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره الله أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك» (٢).

الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث أبي هريرة الأمر الثالث: (راعن زوَّارات القبور)(٢).

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ٣/ ١١٤، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ١/ ١٠٩، وأحمد في المسند، ٦/ ٧، ٣٩٧، وانظر: فتح المجيد، ص ٢٨٩، وصحيح سنن النسائي، ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى ابن تيمية، ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، برقم ١٠٥٦، وابن ماجه، برقم ١٥٧٦، وتقدم تخريجه في آداب الجلوس والمشي في المقابر، وأن الألباني حسنه.

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، برقم ١٥٧٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨.

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذه الأحاديث الثلاثة (۱) تدل على عدم زيارة النساء للقبور، وأما حديث عائشة رضيك عبما أنها قالت: يا رسول الله: ما أقول عند زيارة القبور، فقال: ((قولي السلام عليكم...) الحديث، فهذا والله أعلم كان قبل نهي النساء؛ لأنه النهى عن زيارة القبور ثم أذن مطلقاً: أي للرجال والنساء، ثم جاء نهي النساء عن زيارة القبور)(۲).

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة رضول لقبر أخيها الله المنها رضول على النبي الله لا يعارض بقول أحد كائناً من كان، وأن قول النبي العائشة رضول على الله الله عليكم دار قوم مؤمنين (۱)، يدل على أن المرأة إذا مرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم؛ فإنه يفرق بين خروجها من أجل الزيارة، ومرورها من غير قصد للزيارة، وأما لفظ: «لعن رسول الله ورائرات القبور» بصيغة المبالغة، ولفظ: «لعن رسول الله المبالغة، فإن كان لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» للمبالغة، فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» يصدق بزيارة واحدة، و«زوارات» في الكثير للمبالغة، ومعلوم أن

<sup>(</sup>١) الأحاديث الثلاثة أي حديث رقم ٢٠٦، ٦١١، ٦١١ من بلوغ المرام.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٠٩، وقد رجح رحمه الله في مجموع الفتاوى له ما سمعته منه هنا، ٢١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ٦٠، برقم ١٠٥٥، وابن أبي شيبة، ٣/٣٤٣، والحاكم، 1/٣٧٦، والبيهقي، ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم ٩٧٤.

الوعيد إذا جاء معلقاً بزيارة واحدة ومعلقاً بزيارات متعددة، فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم؛ لأنه يلحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ «زائرات» دون لفظ: «زوّارات»، ولو أخذنا بلفظ «زوّارات» ألغينا دلالة «زائرات»، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاماً جيداً (۱)(۱).

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: «الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز»، ثم قال: «فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط...» (٦)، أما حديث النبي الله الذي قال فيه للمرأة التي وجدها تبكي على صبي لها فقال لها: «اتقي الله واصبري» عنه وجدها عند القبر فرجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه للله للرجال والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها» (١).

الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

١ – السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم؛ فقد انقطعت أعمالهم.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٤٧٧ - ٤٧٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤ / ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن باز، ١٣ / ٣٢٤، و٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري، برقم ١٢٥٢، ومسلم، برقم ٩٢٦، وتقدم تخريجه في شروط الصبر.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن باز، ۱۳ / ۳۳۲ .

٢ - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب و دمع العين.

٣ - إحياء سنة النبي ١٤ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها.

النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية (١)، وهذا النوع ثلاثة أنواع:

١ – من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام،
 ويخرجون من الإسلام.

٢ – من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُخرج عن الإسلام، كما يخرج الأول.

**٣** $- من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع <math>( ^{(1)} )$ .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: «وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها، من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت: من الدعاء، والترحم، والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه ، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، أو يدعو به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله ، وأصحابه وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله وأصحابه

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ١/ ٢٣٣، و٤٢/ ٣٢٦، والبداية والنهاية، ١٢٣ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ٦/ ١٦٥ - ١٧٤، وانظر مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٢٨٥.

تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق)(١).

الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط؛ لحديث أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شهل: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» وفي لفظ: «زار شه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال شهل: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت» (۱). وقد نهى الله شخك عن الاستغفار للمشركين والدعاء لهم، وعن الصلاة عليهم (۱)، فلا يجوز للمسلم أن يدعو لهم، ولا يستغفر لهم، وإنها إذا زار قبورهم فللتذكر والاعتبار وتذكر الموت.

الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين على النحو الآتى:

ا - عن عائشة رضرالفيها أن رسول الله وخرج من بيتها في ليلتها حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم رجع إليها وأخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم، قالت قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال قولي: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بهم

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد، ۱/ ۲۲۰–۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه كل في زيارة قبر أمه، برقم ٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الصلاة على الجنازة أن الله تعالى قال: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى وَلَا تَقَدم في الصلاة على الجنازة أن الله على عن الاستغفار قَبْرِهِ ﴾ وتقدمت قصة النبي على مع عمه أبي طالب وأن الله نهاه ونهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين.

لاحقون»، وفي لفظ: قالت: كان رسول الله كلما كان ليلتها من رسول الله كلم كلم كان ليلتها من رسول الله كخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» (۱).

٢ – وفي حديث بريدة عن أبيه أن رسول الله الله الله الله الديار من خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، [أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع] أسأل الله لنا ولكم العافية» وفي لفظ: «السلام على أهل الديار»(١).

وهل يستقبل الزائر وجه الميت أثناء السلام عليه كما في هذا الحديث؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومذهب الأئمة: مالك، وأبي

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلها، رقم ٩٧٤، وفي هذا الحديث رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وقد ثبت أيضاً في حديث آخر عند أحمد، ٦/ ٩٢، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلها، برقم ٩٧٥، وما بين المعقوفين من سنن النسائي، برقم ٢٠٣٩ .

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، برقم ١٠٥٣، وحسنه، والطبراني في الكبير، برقم ١٢٦١٣، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير، المرام ١٠٥٧، وضعفه الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٥٠.

حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي وأراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه: فقال الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء، ثم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره» (۱)(۱).

3 - وهل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والإمام ابن كثير في تفسيره، والعلامة الشنقيطي في أضواء البيان: أن الأموات يسمعون سلام الزائر لهم، ويرد الله عليهم أرواحهم حتى يردوا عليه السلام (١).

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((والصحيح عند العلماء رواية عبد الله

<sup>(</sup>١) قاعدة التوسل والوسيلة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٢٥.

<sup>(</sup>۲) وقال شيخنا عبد العزيز ابن باز: ((يُدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي وقف على القبر بعد الدفن، وقال: ((استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)) [مسلم، برقم ٤٧٤] ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة [أي أثناء الدعاء] أو استقبل القبر، والصحابة على دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر) [مجموع فتاوى ابن باز، ١٣ / ٣٣٨]. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مكان وقوف زائر القبور: ((يقف عند رأس الميت مستقبلاً إياه)) [مجموع الرسائل له، ٧/ ٢٨٨]. وقال في موضع آخر: ((يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصر ف إلى القبلة)). [مجموع رسائله، ١٧/ ٣٣٣].

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٣/ ٤٢٢-٤٢٣، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢/ ١٩٥-٢٩٥، وكتاب الروح لابن القيم، ١/ ١٦٧-٤٠١، وأضواء البيان للشنقيطي، ٢/ ٢٩٥-٤٦٩، ومجموع فتاوى ابن باز، ٢/ ٢١٨-٤٣٩، ومجموع فتاوى ابن باز، ٣٣٦ / ٣٣٥ - ٣٣٣.

بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» ثم ذكر آثاراً كثيرة جداً عن الصحابة ها وعن التابعين رحمهم الله، والله تعالى أعلم (۱).

الأمر السابع: زيارة قبر النبي ﷺ على النحو الآتي:

١ – تستحب زيارة مسجد النبي ﷺ وهي مشروعة في أي وقت، وفي أي زمان، وليس لها وقت محدد، وليست من أعمال الحج، ولا يجوز شدُّ الرحال والسفر من أجل زيارة القبر؛ فإن شدَّ الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنها يكون للمساجد الثلاثة، كها قال ﷺ: «لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(١)، فالبعيد عن المدينة ليس له شد الرحال بقصد زيارة القبر، ولكن يشرع له شد الرحال بقصد زيارة المسجد النبوي الشريف، فإذا وصله زار قبره ﷺ وقبور أصحابه، فدخلت الزيارة لقبره تبعاً لزيارة مسجده ﷺ؛ لما في زيارة المسجد من الثواب العظيم. قال ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام»(٢)، وقال مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام»(٢)، وقال

<sup>(</sup>١) وقد ذكرت خلاف العلماء في ذلك، والتفصيل في ذلك في أول كتاب الجنائز، في مسألة نعيم القبر وعذابه، وهل الموتى يسمعون؟ فراجعها إن شئت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ١٨٩، ومسلم، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم ١٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ١٣٩٤ . والمدينة، برقم ١٣٩٤ .

رصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة فيما سواه»(١).

7 – إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (٢)، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد.

"— يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بها شاء، والأفضل أن يفعل ذلك في الروضة الشريفة، وهي ما بين منبر النبي و حجرته؛ لقوله : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي» (۱).

أما صلاة الفريضة فيبنغي للزائر وغيره أن يحافظ عليها في الصف الأول.

خم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي وقف أمام قبره: بأدب، ووقار، وخفض الصوت، ثم يسلم عليه قائلاً: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي على المرام ومسجد النبي على المرام ومسجد النبي على المرام ومسجد الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٣٤٦ وإرواء الغليل، ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، برقم ١١٣، وأبو داود، برقم ٤٦٥، وتقدم تخريجه في صلاة الجهاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، برقم ١٩٥٥. ومسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، برقم ١٣٩٠.

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».أو يقول: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»؛ لقوله : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» (۱)، وإن قال: أشهد أنك رسول الله حقّا، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. فلا بأس؛ لأن هذا كله من أوصافه .

• - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق هو ويدعو له بها يناسبه، ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلّم على عمر بن الخطاب، ويترضى عنه، ويدعو له، وكان ابن عمر رضوا الله على الرسول وصاحبيه لا يزيد غالباً على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصر ف (۱). ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة، أو الطواف بها، ولا يسأل الرسول قضاء حاجته، أو شفاء مريضه، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله وحده.

والمرأة لا تزور قبر النبي الله ولا قبر غيره؛ لأنه الله لعن زوّارات القبور (٢). لكن تزور المسجد، وتتعبد لله فيه رغبة فيها فيه من مضاعفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، برقم ۲۰۶۱، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۲/ ۳۸۳، وابن باز في مجموع الفتاوى للحج، ٥/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٩/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً برقم ٣٢٠، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٨٥، وانظر الإرواء، ٣/ ١١٠، وجامع الأصول، ١١/ ١٥٠.

الصلاة، وتسلم على النبي وهي في مكانها فيبلغ ذلك النبي وهي في أي مكان كانت؛ لقوله نبي «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (١). وقال نبي «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام» (١).

7 – يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ؛ «لأن النبي الله كان يأتيه راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين» (٣)، وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله الله الله الله على بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» (١)، وقال أسيد بن ظهير الأنصاري الله يوفعه: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» (١).

٧ - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء، وقبر حمزة ﴿ لأن النبي ﴿ كان يزورهم ويدعو لهم؛ ولقوله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، برقم ۲۰۶۲، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ۱/ ۳۸۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، ١/ ٤٤١، وابن حبان في صحيحه، برقم ٩١٤، والحاكم، ٢/ ٤٢١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت، برقم ١٣٩٩، ومسلم كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته، برقم ١٣٩٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، ٣/ ٤٨٧، وعبد بن حميد، برقم ٤٦٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، برقم ١٤١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٣٧، وصحيح سنن النسائي، ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، برقم ٣٢٤، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، برقم ١٤١١، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٣٧، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ١٠٤.

ﷺ: «زوروا القبور فإنها تذكركم بالموت»<sup>(۱)</sup>.

ويقول إذا زارهم: «السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون [ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين] نسأل الله لنا ولكم العافية»(٢).

ولاشك أن المقصود بزيارة القبور هو تذكر الآخرة والإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم، واتباع سنة النبي على وهذه هي الزيارة الشرعية. وأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم، أو سؤالهم قضاء الحاجات، أو شفاء المرضى، أو سؤال الله بهم، أو بجاههم، ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله، ولا فعلها السلف الصالح.

وبعض هذه الأمور المذكورة بدعة وليس بشرك: كدعاء الله عند القبور، وسؤال الله بحق الميت، أو جاهه، ونحو ذلك.

وبعضها بدعة من الشرك الأكبر: كدعاء الموتى، والاستعانة بهم، وسؤالهم النصر، أو المدد.

فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه الموفق، والهادي، لا إله غيره، ولا رب سواه (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷺ في زيارة قبر أمه، برقم ۱۰۸/۹۷٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم ١٠٣/٩٧٤، و٩٧٥ .

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٩٨ .

#### الثالث والعشرون: الإحداد

ينبغى أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:

الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

الإحداد لغة: مأخوذ من حَدَّ: الحاء والدال أصلان:

الأول: المنع، والثاني طرف الشيء، فالحد الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود: إذا كان ممنوعاً، ويقال: حدَّت المرأة على زوجها وأحدّت، وذلك إذا منعت نفسها الزينة والخضاب(١).

وقيل: إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة، وقيل: هو إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب<sup>(٢)</sup>.

والحادُّ والمحِدُّ: تاركة الزينة للعدة (١)، قال ابن الأثير رحمه الله: «أحدت المرأة على زوجها تجِدُّ، فهي مجِدُّ، وحَدَّت تَحُدَّ وتجِدُّ فهي حادُّ: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة» (١).

فعُلِمَ أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة، والخضاب، وما نُهِيت عنه، إظهاراً للحزن.

الإحداد شرعاً: قيل: الإحداد: اجتناب الزينة، والطيب، والتحسين.

وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر فيها من الزينة

<sup>(</sup>١) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور، ٣/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٥٢.

والطيب، والتحسين، والحناء، والحلى والكحل.

وقيل: ترك زينة، وطيب، ولبس حلي، وتحسين بحناء، وكحل بأسود. وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة (١).

وقيل: تربّصٌ تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة (٢).

والمختار: «تربُّصُ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر إليها، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص».

أو يقال: «تربُّصُّ تمتنع فيه المرأة عن الزينة، والطيب، والحلي، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص».

الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:

النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة: يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضول أن رسول الله على قال: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْب، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطِ أو أظفار» (()، زاد أبو داود: «ولا تختضب» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني، لابن قدامة، ۱۱/ ه/۱۵، والكافي، ه/ ٤١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ١٣٢/ ١٣٤، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ١/ ٨١، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوى، ٤/ ١٠، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحى، ٤/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) أحكام الإحداد، لخالد بن عبد الله المصلح، ص٢٤.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، ومسلم، واللفظ له، كتاب الطلاق، باب وجود الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ٩٣٨.

وعن عائشة رضوالله عن النبي عن النبي الله قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ إلا على زوجها»(٢).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن؛ فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذبه عن أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه» (٣).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفَّ عنها زوجها إلا ما حُكى عن الحسن والحكم بن عتبة...»(١).

النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها: اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»(٢).

وهذا يبين أن الإحداد على الزوج واجب وعزيمة، وعلى غير الزوج جائز ورخصة؛ لكن لا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيها تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٩١ . (٣) المغنى، ١١/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، ٥/ ٦٩٦، وانظر: الإجماع لابن المنذر، ص١٢٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم، برقم ۱۶۹۱، وتقدم تخریجه، وقد ثبت ذلك في أحادیث كثیرة، منها:حدیث عائشة هذا، وحدیث أم حبیبة، وزینب بنت جحش، وأم سلمة، وزینب بنت أبی سلمة رضوله عنی صحته: البخاری، رقم ۵۳۳۵–۵۳۳۷، ومسلم، برقم ۱۶۸۸، وحدیث حفصة بنت عمر عند مسلم، برقم ۱۶۹۰، وحدیث أم عطیة متفق علیه کها تقدم:البخاری، برقم ۱۶۹۰، ومسلم، برقم ۹۳۸.

الزوج، وظاهر الأحاديث جواز إحداد المرأة على كل ميت ثلاثة أيام فأقل – غير الزوج، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز»، وقال: «فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة» (١).

وقال العيني رحمه الله: «قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها»(٢).

الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:

النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان:

القسم الأول: عدة المرأة الحائل وهي غير الحامل، أربعة أشهر وعشراً؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾(١)؛ ولقوله ﷺ: «لا يعلى المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»(٢).

والحائل إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية، فظاهر الآية والحديث يشملها فلا فرق بينها، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأما

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، ٥/ ٦٩٦ .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى، ٨/ ٦٤.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، ٥٣٣٤، ومسلم، ١٤٨٦، وتقدم تخريجه عن عدة صحابيات.

عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة» (۱)؛ لحديث عبد الله بن مسعود في عدة غير المدخول بها عند وفاة الزوج، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: ((لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان في فقال: ((قضى رسول الله في بروع بنت واشق امرأة منا: مثل الذي قضيت)، ففرح بها ابن مسعود في المراع.)

قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، مدخولاً بها أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت»(١).

القسم الثاني: عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها، ولو بعد الوفاة بوقت يسير، قال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية)(٢)، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد، ٥/ ٦٦٤ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، برقم ٢١١٦- ٢١١٦، والترمذي، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، برقم ١١٤٥، والنسائي كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، برقم ٣٣٥٢، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، برقم ١٨٩١، والحاكم، ٢/ ١٨٠، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>١) الإجماع، لابن منذر، ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٢٢.

منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي في فرد عليه النبي في قوله، وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة»(١).

قال الله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَهْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (٢). فدلت الآية على أن كل حامل أجلها وضع الحمل؛ ولما روت سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضيطها أنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعككِ فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشر، قالت: سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت وغشر، قالت: سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»، قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً فن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر (١).

الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد: يجب على كل مسلم أن ينقاد لشرع الله ورسوله ، فإن عرف الحكمة فزيادة علم وحكمة، وإن حُجبت عنه

<sup>(</sup>۱) المغنى، ۲۲۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب ۱۰، برقم ۳۹۹۱، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، برقم ۱۶۸۶.

فلا يُسأل عنها، وإنها يلزمه العمل بها أمر والابتعاد عما نهي عنه.

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم من حكمة الإحداد، ومنها على سبيل الإيجاز:

١ - تعظيم أمر الله والعمل بها يرضيه تعالى.

٢-تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته.

٣-أهمية عقد النكاح ورفع قدره.

٤-تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم.

٥ - سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها.

٦- الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها.

٧- تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة.

٨- موافقة الطباع البشرية؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح الله لها حدًّا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الرضا التام بها قضى الله على وقدر، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والرغبة فيها عنده سبحانه من الأجر لمن صبر واحتسب، وانتظار ما وعد الله سبحانه من الخير لمن حمده واسترجع وسأل الله أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً منها(١).

الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

١ - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جلَّى ذلك، ٢/ ١٤٦ - ١٤٨، وفتح الباري لابن حجر، ٩/ ٤٧، وأحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، مراجعة بكر بن عبد الله أبو زيد، ص٣١ - ٣٢.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة الصحابة، فلم ينكروه، إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها، أو بإجارة،

<sup>(</sup>۱) أبو داود، بلفظه، كتاب الطلاق، باب في المتوفَّى عنها تنتقل، برقم ۲۳۰، والنسائي، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل، برقم ۳۵۵۸، بلفظ: ((اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وفي لفظ له برقم ۳۵۵۹: ((اعتدي حيث بلغك الخبر))، وفي لفظ له برقم ۳۵۶۰: ((امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله)). والترمذي، ۳/ ۶۹۹–۰۰۰، وابن ماجه، ۱/ ۲۰۶ برقم ۲۰۳۱، ولفظه: ((امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وأحمد، ۲/ ۲۰۲، ۲۷۰، ۲۲۱ .

أو عارية؛ لأن النبي على قال للفريعة: «امكثي في بيتك» ولم يكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك» وفي لفظ: «اعتدي حيث بلغك الخبر»، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه» (١).

وقال رحمه الله: «فإن خافت هدماً، أو غرقاً، أو عدوًا، أو نحو ذلك، أو حوَّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكن تعدِّياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عُذرٍ، ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنها الواجب عليها فعل السكني، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكني سقطت ولها أن تسكن حيث شاءت...»(١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وللمعتدّة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها» (٢)، لحديث جابر بن عبد الله رضي الشعبها قال: طُلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي شفقال: «بلى جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً» (٣)، وذكر ابن قدامة رحمه الله أن المرأة الحادَّة ليس لها المبيت في غير بيتها وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد

<sup>(</sup>۱) المغنى، ۲۹۱/۱۱ .

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة، ١١/ ٢٩١- ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١١/ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، برقم ١٤٨٣ .

بخلاف النهار؛ فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه (١)(١).

٣ - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور؛ لحديث أم عطية رضوالله وفيه: «ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار»(").

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: «نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة (١) المغنى، لابن قدامة، ١٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديث، [المغني، ٢١/ ٢٩٧-٢٩٨]، وانظر:أحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، ص ١٩، والآثار في البيهقي، ٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة، ١١/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم برقم ٩٣٨ وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيها تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه.

من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم» (١).

وقوله ﷺ: «ولا تمس طيباً» يشمل جميع أنواع الأطياب، والأدهان المطيبة، والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة، فهذه كلها من الطيب الممنوع (٢).

ولا يدخل فيه الزيت، ولا السمن، ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب<sup>(۱)</sup>.

خادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خرصان، أو خواتم، أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة زوج النبي هيئ، عن النبي في أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل»(١).

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي))(٢)؛ ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها))(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم، ۱۱۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد، لابن القيم، ٥/ ٧٠١-٧٠١.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) أبو داود بلفظه، كتاب الطلاق، باب فيها تجتنبه المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، أحمد، ٦/ ٣٠٢، و ٣٠٢، والنسائي، ٦/ ٣٠٣، برقم ٣٥٣٥ بدون قوله: ((ولا الحلي)). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٤) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٨٩، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢٤/ ١٤٠ .

٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية رضيالله على أن رسول الله على الله على أن رسول الله على الله على أن رسول الله على الله على أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار» زاد أبو داود: «ولا تختضب» (١)؛ ولحديث أم سلمة زوج النبي على وفيه: «ولا تختضب» (١).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي في نص على الخضاب منبها به على هذه الأنواع»(٢).

٦ – تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية رضوالشعها و فيه: ((... و لا تكتحل))<sup>(٣)</sup>.

وحديث أم سلمة رضوالله عنها وفيه: ((ولا تكتحل))(٤).

وفي حديث أم سلمة رضرالله عنها تقول: ((جاءت امرأة إلى رسول الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله عنها (لا) مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، برقم ٣١٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨، وأبو داود، كتاب الطلاق، فيها تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٢.

<sup>(</sup>١) أبو داود، برقم ٤٣٠٤، وأحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، برقم ٣٥٣٥، وتقدم.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد، ٥/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٢٣٠٤، وأحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، برقم ٣٥٣٥، وتقدم تخريجه.

((لا))، ثم قال: ((إنها هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول...)(١).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم أبو محمد ابن حزم: ‹‹لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً »، وبين رحمه الله أنه يساعدهم حديث أم سلمة السابق، ثم قال رحمه الله: ‹‹وأما جمهور أهل العلم: كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة، فلها أن تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وحجتهم حديث أم سلمة رضي الله عنها))(١). ولفظ الحديث عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد (أحد الرواة) الصواب: بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتدُّ عليك: فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليَّ رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبراً فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟)) فقلت: إنها هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطى بالطيب، ولا بالحناء؛ فإنه خضاب»، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»(٢). وقد بين الإمام ابن عبد

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد، ٥/ ٧٠٢-٧٠٣.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها زوجها، برقم ٢٣٠٥، والنسائي، كتاب: الخضاب =

البر رحمه الله وتبعه الإمام ابن القيم: أن هذا الحديث ثابت، والجمع بينه وبين الحديث الآخر لأم سلمة وفيه: «قوله: «لا» ثلاثاً لمن استأذنته في الكحل: أن الشكاة التي قال فيها النبي ه «لا» لم تبلغ والله أعلم منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحل فلذلك نهاها، ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كها فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار»، والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول؛ ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضواله عنه تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة رضواله عنه وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه...»(۱).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار»(٢).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به»(٦)، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم، وتقدم الطعام والشراب، ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلاً ونهاراً، وفي جميع أعمالها البيتية: كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل

للحادة، برقم ٣٥٣٧، والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد، ٣١٨/١٧، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد، ٥/٣٠٧، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني.

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ٣١٨–٣١٩، وزاد المعاد، ٥/ ٣٠٧–٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٣٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) المغني، ١١/ ٢٨٨ .

الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:

الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾(١).

الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾(٢).

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْـ مُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٣).

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾(٤).

الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب كالرضاع، والمرض،

<sup>(</sup>۱) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، الآية: ٤.

ونحوه، تتربص حتى يعود الحيض ثم تعتدُّ به؛ لأنها من ذوات القروء، والعارض الذي منع الدم يزول، فتنتظر زواله.

الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة: تسعة أشهر تتربص فيها؛ لتعلم براءتها من الحمل؛ لأنها غالب مدته، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه، فكان إجماعاً من الصحابة ...

الصنف السابع: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

حرر في يوم الأربعاء الموافق ٢/ ١/ ١٤٢٤هـ

<sup>(</sup>۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٢ / ٢ ٠ ٤ - ٤ ٠ ٤ ، و ٢ / ٢٩ - ٤٣٠ ، وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، ٤ / ٦ - ١٢ ، والكافي، لابن قدامة، ٥ / ٦ .

### القهرس

|    | المقدمةا                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ٥  | صلاة الجنائز                                                       |
| ٥  | أولاً: مفهوم الجنائزأولاً: مفهوم الجنائز                           |
| ٥  | ثانياً: اغتنامُ الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة                  |
| ١٢ | ثالثاً: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة                   |
|    | رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة     |
|    | ١ – الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى               |
|    | ۲- ذكّر الْقبر والبلّـي                                            |
|    | ٣- قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة                     |
|    | ٤- القناعة وغنى النفس والتوكل على الله                             |
|    | ٥- الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين                            |
|    | ٦- التفكر في أحوال الظالمين عند الاحتضار                           |
|    | ٧- تذكر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له                          |
| ٤١ | ٨- تذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير                                |
| ٤٩ | ٩- تذكر نعيم القبر وعذابه                                          |
| ٦٦ | ١٠ – الحذر من التنافس في الدنيا والانشغال بها                      |
|    | ١١– طلب حسن الخاتمة بـُالقول و العمل                               |
| ٧٢ | أسباب حسن الخاتمة                                                  |
|    | * السبب الأُول: خوف الله ﷺ                                         |
| ٧٣ | * السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي                     |
|    | * السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله تعالى |
| ٧٦ | <ul><li>* السبب الرابع: قصر الأمل</li></ul>                        |
| ٧٧ | * السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها                         |
| ٧٨ | * السبب السادس: الصبر عند المصائب                                  |
| ٧٩ | * السبب السابع: حسن الظن بالله تعالى                               |
| ٧٩ | * السبب الثامن: معرفة ما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين       |
|    | ١٢- معرفة قصر الحياة الدنيا                                        |
| Λέ | ١٣- مِعرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى                           |
| ۸٦ | خامساً: آداب المربض الواجبة والمستحبة                              |

| ۸٦    | ١- الصبر والاحتساب                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۹ ۰   | ٢- لا يسأل البلاء                                                        |
| ۹١    | ٣- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى                                |
| 97    | * القدر في اللغة                                                         |
| ۹۲    | * القدر في الشرع                                                         |
| ۹۲    | * معنى القضاء                                                            |
|       | * العلاقة بين القضاء والقدر                                              |
| 1     | مراتب الإيمان بالقضاء والقدر                                             |
|       | <ul><li>* المر تبة الأولى: العلم</li></ul>                               |
| ١٠٠   | * المرتبة الثانية: كتابة الله كلل لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ         |
| ١٠٢   | * المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة                                    |
| ١٠٢   | * المرتبة الرابعة: الخلق فالله كلل خالق كل شيء                           |
| ١٠٣   | ٤- الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال                         |
| 1.0   | ٥- الجمع بين الخوف والرجاء                                               |
| ١٠٨   | ٦- يرضى بقدر الله وقضائه ﷺ                                               |
|       | القضاء الذي هو المقضى نوعان                                              |
|       | <ul><li>* النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به</li></ul>                  |
|       | * النوع الثاني: الكوني القدري، وهو ثلاثة أقسام:                          |
| 1 • 9 | <ul> <li>القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم</li> </ul>                    |
| ١٠٩   | – القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب والذنوب                       |
| ١٠٩   | <ul> <li>القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح: كالمصائب</li> </ul> |
| 11    | ٧- لا ينسب الشر إلى الله كالله الله الله الله الله الله الل              |
|       | ٨- يحمد الله على كُل حال                                                 |
| 117   | ٩ – يحسن الظن بالله تعالى                                                |
|       | ١٠- يطهر ثيابه ويختار أجملها                                             |
|       | ١١- لا يتمنى الموت لضر نزل به                                            |
|       | ١٢- لا بأس أن يتداوى المريض                                              |
|       | ١٣ – يرقي نفسه                                                           |
|       | ١٤ - يؤدي الحقوق لأصحابها                                                |
|       | لظلم وأقسامهلظلم وأقسامه                                                 |
| ١٢٨   | * القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:                                     |

| ئز | الحنا         | أحكام |
|----|---------------|-------|
| _  | <del></del> - |       |

| أحكام الجنائز                                           |
|---------------------------------------------------------|
| النوع الأول: ظلم النفس بالشرك                           |
| النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي                            |
| * القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق                |
| ١٥- يشرع لُّه أن يُوصى بالنَّلْث فَاقل لغير وارث١٣٠     |
| ١٦٠ - يحرم عليه الإضرار في الوصية                       |
| ١٧- يقلم أُظفاره ويحلق عانتُه                           |
| ١٨ - يجتُهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله           |
| سادساً: آداب زيارة المريض١٣٦                            |
| <ul> <li>۱ - زيارة المريض حق على أخيه المسلم</li> </ul> |
| ٢- ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم            |
| ٣- يدعو للمريض بالشفاء                                  |
| ٤- يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن ِبالله تعالى            |
| ٥- يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً                      |
| ٦- يبين له فضل المرض وما يكفر من السيئات                |
| ٧- يلقنه إذا كان في حالة النزع (لا إله إلاِّ الله)      |
| ٨- لا يقول في حضور المريض إلا خيراً                     |
| ٩ _ يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر                     |
| سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم١٤٣ |
| ١- يُغمض إذا خرجت الروح١٤٣                              |
| ٢- يُدعى له                                             |
| ٣- يُغطى بثوب يستر جميع بدنه                            |
| ٤- لا يُغطى رأس المحرم ولا وجهه                         |
| ٥- يُعجل بتجهيزه و إخراجه إذا بان موته                  |
| ٦- يُدفن في البلد الذي مات فيه                          |
| ٧- لو مات في غيره مولده دفن مكانه وكان خيراً له ١٤٥     |
| ٨- يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله                   |
| ٩ٍ - يَتفذ وصيته: الثلث فأقل                            |
| ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم١٤٨             |
| ۱– كشف وجه الميت١٤٨                                     |
| ٢- تقبيله -۲                                            |
| ٣- البكاء عليه بدمع العين                               |

| 10. | ٤ - صنع الطعام لأهل الميت                     |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم |
| 101 | ١- الصبر                                      |
| 101 | ٢- الاسترجاع                                  |
| 100 | عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم |
|     | ١- النياحة                                    |
|     | ٢- الدعاء بدعوى الجاهلية                      |
| 107 | ٣- ضرب الخدود                                 |
| 107 | ٤- شقُ الجيوب                                 |
| 107 | ٥- رفع الصوت عند المصيبة                      |
|     | ٦- حلق الشعر                                  |
| 107 | ٧- الويل والدعاء به                           |
|     | ٨- نشر الشعر                                  |
|     | ٩- النعي المحرم                               |
| ١٥٨ | الحادي عشر: النعي الجائز المباح               |
| 177 | الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة |
| ١٦٢ | ١- نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشائر    |
| ١٦٣ | ٢- الموت برشح الجبين                          |
|     | ٣- الموت ليلة الجمعة أو نهارها                |
| ١٦٤ | ٤ – الاستشهاد في ساحة القتال                  |
| 170 | ٥- من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد         |
| 170 | ٦- المطعون شهيد                               |
| 170 | ٧- المبطون شهيد                               |
| 170 | $\Lambda-$ الغرق شهيد $\ldots$                |
| 170 | ٩– وصاحب الهدم شهيد                           |
|     | ١٠ – والحريق شهيد                             |
| 170 | ١١ – صاحب ذات الجنب شهيد                      |
| 170 | ١٢- المرأة تموت بجُمع شهيدة                   |
| 170 | ۱۳– من قتل دون ماله فهو شهید                  |
| 170 | ۱۶– من قتل دون أهله فهو شهيد                  |
| 177 | ١٥ – من قتل دمن درنه فهم شهد                  |

| ئ  | الحنا | أحكاما |
|----|-------|--------|
| ىر | بب    | رحدام  |

| ١٦٦ من قتل دون دمه فهو شهيد                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٧٦ من قتل دون مظلمته فهو شهيد                                        |
| ١٦٦ السل شهادة                                                        |
| ١٩٨ – الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى                                |
| ٢٠ الموت على عمل صالح                                                 |
| ٢١ - ثناء الناس على الميت                                             |
| الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب                         |
| ١- صلوات الله ورحمته و هدايته للصابرين                                |
| ٢- الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة                                  |
| ٣- محبة الله للصابرين                                                 |
| ٤ - معية الله مع الصابرين                                             |
| ٥- استحقاق دخول الجنة لمن صبر                                         |
| ٦- الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب                                     |
| ٧- جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ                               |
| ٨- ما أصاب من مصيبة إلا بقضاء الله وقدره                              |
| ٩- الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون                     |
| ١٧٤ عند المصيبة                                                       |
| ١١- الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة                         |
| ١٢٦ - أشد الناس بلاءً: الأنبياء                                       |
| ١٧٧ ــ من كان بلاؤه أكثر فثوابه أعظم                                  |
| ١٤ – ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة١٧٨ |
| ١٥- فضل من يموت له ولد فيحتسبه                                        |
| ١٧٩ ـــــــ من مات له ثلاثة من الولد                                  |
| ١٧٩ – من قدم اثنين من أو لاده دخل الجنة                               |
| ١٨٠ – من مات له واحد من أو لاده دخل الجنة                             |
| ١٨١ – من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة                 |
| ٢٠ - المؤمن إذا مات ولده فحمد الله بُني له بيت في الجنة               |
| ٢١ – السقط يجر أمه بسره إلى الجنة                                     |
| ٢٢ – أو لاد المسلمين في الجنة                                         |
| ٢٣ - من تصبر ودرب نفسه على الصبر صبر ه الله تعالى                     |
| ٢٤ – من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب                             |

| ٢٠- أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٢٠ المصيبة تحط الخطايا حُطاً                                      |
| ٢١ - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر                           |
| شرط الأول: الإخلاص لله على في الصبر                               |
| شرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد                        |
| شرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه                                |
| ٢٠- أمور لا تتافى الصبر                                           |
| لأمر الأول: الشكوَّى إلى الله تعالى                               |
| لأمر الثاني: الحزن ودمع العين                                     |
| ٢٠- الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة                        |
| * الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وتوابها                         |
| * الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات                            |
| الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق لها                           |
| * الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى                       |
| الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له                       |
| * الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه                          |
| * الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع                  |
| * الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء: الشفاء والعافية ١٩١  |
| * الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه                 |
| الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء ١٩٢    |
| * الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا                     |
| * الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه                            |
| الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج                                   |
| * الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله تعالى                         |
| * الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر                             |
| * الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة                               |
| * الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون ١٩٥        |
| * الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة                 |
| – الأدلة من القرآن الكريم                                         |
| - الأدلة من السنة المطهرة                                         |
| الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله يجمع بين المؤمن وأحيابه في الحنة |

| ائز | لجنا | أحكام ا |
|-----|------|---------|
|     |      |         |

| Y • V      | الرابع عشر: تغسيل الميت                                                |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Y • V      | يراعى في تغسيل الميت الأمور الآتية:                                    |  |
| Y • V      | الأمر الأوَّل: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح                  |  |
|            | ١ - شخوص البصر: أي انتفاخه                                             |  |
| Y • V      | ٢ – انخساف الصدغين                                                     |  |
| Y • V      | ٣ – ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال                                     |  |
| Y • V      | ٤ – انفصال الكفين                                                      |  |
| Y • V      | ٥ – استرخاء الرجلين                                                    |  |
| Y • V      | ٦ – سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً                                     |  |
|            | ٧ – امتداد جلدة الوجه أحياناً                                          |  |
| ۲ • ۸      | الأمر الثاني: آداب يحتاج إليها الميت عقب موته                          |  |
| ۲۰۸        | ١ – تغميض عينيه                                                        |  |
| ۲ • ۸      | ٢ – يُدعى له                                                           |  |
|            | ٣ – شد لحييه                                                           |  |
| ۲ • ۸      | ٤ – تليين مفاصله                                                       |  |
| ۲۰۹        | ٥ – تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله                        |  |
| ۲۱         | ٦ – يوضع على بطنه شيئ ثقيل                                             |  |
| ۲۱         | ٧ – يجعل على سرير غسله أو لوح                                          |  |
| 711        | الأمر الثالث: الْإِسرَاعُ بتجهيزه                                      |  |
| 711        | الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى غسله                  |  |
| 717        | الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيًّا وميتاً           |  |
| ۲۱٤        | الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية                               |  |
|            | الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة                |  |
|            | الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل                   |  |
| 717        | الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُغطى رأسه ولا وجهه                |  |
| <b>717</b> | الأمر العاشر: لا يغسلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين الثقة |  |
| ۲۱۹        | الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت                                        |  |
|            | ١ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار                        |  |
|            | ٢ – لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه                      |  |
|            | ٣ – يلين مفاصله، و هو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه .      |  |
| 77         | ٤ – يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته                          |  |

| ٠٠٠٠.    | ٥ – يجرد من ثيابه بعد ستر عورته                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠.    | ٦ – تقلم أظفاره، ويقص شاربه                                                                 |
| 777      | ٧ – يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس                                         |
| ٠٠٠٠ ٢٢٢ | <ul> <li>٨ - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة</li> </ul>                                      |
| ۲۲۳      | ٩ - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما                                          |
|          | ١٠ – يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء                                     |
|          | ١١- يؤتَّى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر                                                    |
|          | ١٢ – يُبِدأُ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن                                               |
|          | الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت                                               |
|          | الخامس عشر: تكفين الميتالخامس عشر: تكفين الميت                                              |
|          | براعي في تكفين الميت الأمور الآتية:                                                         |
|          | الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية                                              |
|          | الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر لمن تولى تكفين الميت المسلم                                |
|          | الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت                                                    |
| 779      | الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما                                           |
|          | الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها                                            |
|          | الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت                                  |
|          | الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده                                |
|          | لأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم                           |
|          | الأمر التاسع: إحسان الكفنالكفنالله التاسع: المحسان الكفنالله التعلق التعلق التعلق التعلق ال |
|          | لأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي                                                         |
|          | ١ – يستحب البياض ١                                                                          |
|          |                                                                                             |
|          | " يوقى عند الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود                                     |
|          | الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن و لا يزاد فيه على ثلاثة أثواب                           |
|          | الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر                                |
|          | الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت                                                           |
|          | ر – تقص الأربطة من نفس عرض الكفن                                                            |
|          | ٠ - تجمر الأكفان ثلاث مرات٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
|          | ٣ – يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض                                                            |
|          | <ul> <li>٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul>                                    |
|          | • بيرير سين حي المسلم الم                                                                   |

| ئة | لحنا | أحكام |
|----|------|-------|
| ~  | ÷    |       |

| ٥ – يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية                      |
|------------------------------------------------------------------|
| ٦ – يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة                     |
| ٧ – يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان                             |
| ٨ – ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته٧٣٧       |
| ٩ – يؤتى بدهن العود أو المسك                                     |
| ١٠ - توضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان                     |
| ١١ – يبدأ بآحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى                   |
| ١٢ - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس                      |
| ١٣ – تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض                               |
| السادس عشر: الصلاة على الميت                                     |
| يراعي في الصلاة على الميت الأمور الآتية:                         |
| الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت فرض كفاية                      |
| الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت                               |
| الأمر الثالث: فضل الله على المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه ٢٤١   |
| الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه                       |
| الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما                           |
| الأمر السادس: الإمام الأعظم لإ يصلى على الغال وقاتل نفسه٢٤٣      |
| الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدًّا                            |
| الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية                           |
| يصلى على الميت الغائب في حالتين:                                 |
| الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه               |
| الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير |
| الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر                   |
| الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة٢٥١    |
| الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز                    |
| الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد              |
| الأمر الثالث عشر: تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة           |
| الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين             |
| الأمر الخامس عشر: يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات |
| الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع                            |
| و الثاني: حين يقوم قائم الظهيرة                                  |

| الث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب                                | و الث |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| ر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة                 | الأم  |
| ر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها                         | الأم  |
| ر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة                             | الأم  |
| - يتوضأ كما أمر الله تعالى                                       |       |
| - يقوم الإمام عند رأس رجّل ووسط امرأة                            | - ۲   |
| - يصفُ المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة                         |       |
| - يسوي الإمام الصفوف لعموم الأدلة في ذلك                         |       |
| - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة                | - 0   |
| - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً                     | - ٦   |
| - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما                                | - Y   |
| - يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سراً                        |       |
| - يقول: بسم الله الرحمن الرحيم                                   |       |
| <ul><li>پقر أ الفاتحة سرًا</li></ul>                             | ١.    |
| - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة٢٦٧          | 11    |
| - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه٢٦٨   | 17    |
| - يصلي على النبي ﷺ كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة            | ١٣    |
| - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه٢٧٠   | ١٤    |
| - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء                     | 10    |
| - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يدِيه حذو منكبيه أو أذنيه         | ١٦    |
| <ul> <li>يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً</li> </ul>              | 1 \   |
| - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله ٢٧٥ | ١٨    |
| ر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة                            |       |
| ابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:                          |       |
| عى في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية:٧٧٧            | یر ۱. |
| ر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية                               | الأم  |
| ر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:                            | الأم  |
| - يصلي عليها ثم ينصرف                                            | - 1   |
| - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن                               |       |
| - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت               | - ٣   |
| ر الثالث: فضل اتباع الجنائز                                      | الأم  |

| ئز       | الحنا | أحكام |
|----------|-------|-------|
| <b>⋰</b> | ┯     |       |

| الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم              |
|---------------------------------------------------------------------|
| الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير                     |
| الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع ٢٨١  |
| الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع                          |
| الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض            |
| الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها                 |
| الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع                     |
| الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء                    |
| الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب             |
| الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر            |
| الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش ٢٨٨     |
| الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده                         |
| يراعي في دفن الميت الأمر الآتية:                                    |
| الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية                                |
| الأمر الثاني: فضل دفن الميت                                         |
| الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة٢٩٠     |
| الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر و لا كافر مع مسلم                |
| الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة                                |
| الأمر السادس: الشهداء بدفنون في أماكن استشهادهم                     |
| الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل                                 |
| الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة   |
| الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن                        |
| الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به                       |
| الأمر الحادي عشر: مشروعية تعميق القبر وتوسيعه                       |
| الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة ٣٠١       |
| الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال                    |
| الأمر الرابع عشر: يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر٣٠٣          |
| الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله                          |
| الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها                   |
| الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة ٣٠٦ |
| الأمر الثامن عشر: يدخل المرب من قبل رحل القد                        |

| ۳۰۸        | الأمر التاسع عشر نيقول عند إبخال الميت القبر نبسم الله وعلى ملة رسول الله |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۹        | الأمر العشرون:يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة        |
| ۳۰۹        | الأمر الواحد والعشرون:تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر         |
| ۳۱۰        | الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً                    |
| ۳۱۰        | الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر  |
| ۳۱۱        | الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر                        |
| ٣١٤        | الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل                        |
| ٣١٤        | الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء                             |
|            | الأمر السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة                  |
|            | الأمر الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن        |
|            | الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ يدعون للميت .              |
|            | التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:                    |
|            | ١ - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة                    |
| ۳۱۸        | ٢ – تحريم الجلوس على القبر                                                |
| ۳۱۹        | ٣ – لا يُصْلَى إلى القبور                                                 |
| ۳۱۹        | ٤ – لا يُتكأ على القبر                                                    |
|            | <ul> <li>لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة</li> </ul>                 |
| ۳۲۰        | ٦ - تحريم الصلاة في المقبرة                                               |
|            | ٧ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها                |
| ٣٢١        | <ul> <li>٨ - لا تبنى عليها المساجد</li> </ul>                             |
| ۳۲۱        | ٩ – لا تتخذ مساجد                                                         |
| ۳۲۲        | ١٠ – لا تُبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر                           |
| ٣٢٢        | ١١ – لا تتخذ عليها السرج                                                  |
| ۳۲۲        | ۱۲ – لا تج <i>صص</i> القبور                                               |
|            | ١٣ – لا يقعد على القبر                                                    |
| ۳۲۲        | ١٤ - لا يزاد عليها من غير ترابها                                          |
|            | ١٥ – لا يكتب عليها شيء                                                    |
|            | ١٦ – لا توطأ                                                              |
|            | ١٧ – لا يبنى عليها                                                        |
|            | <br>١٨ – لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة           |
| <b>~~~</b> | <del></del>                                                               |

| الحنائة | أحكام |
|---------|-------|
| الجنائر | احتام |

| ٢٠ - لا يذبح و لا ينحر عند القبور                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ٢١ – لا تكسر عظام أهل القبور                                          |  |
| ٢٢ – لا يُسب الأموات                                                  |  |
| العشرون: التعزية:                                                     |  |
| التعزية: التصبير على ما أصاب من المكروه                               |  |
| والتعزية يُراعي فيها الأمور الآتية:                                   |  |
| الأمر الأول: فضل تعزية المصاب                                         |  |
| الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها                                   |  |
| ١ – ما قاله رسول الله ﷺ لابنته                                        |  |
| ٢ - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس٢            |  |
| ٣ – مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة                                   |  |
| ٤ – قال النبي ﷺ حينما دخل على أم سلمة                                 |  |
| ٥ – وقال النبي ﷺ في تعزيته عبد الله بن جعفر                           |  |
| ٦ – ومما يبرر حرارة المصيبة في التعزية                                |  |
| ٧ – ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس ٢٢٨  |  |
| الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام                             |  |
| الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع لأهل الميت طعاماً               |  |
| الأمر الخامس: البدع و المنكرات في العزاء من أكثرها ظهوراً ما يأتي:٣٣١ |  |
| ١ – اجتماع أهل الميت خارج المنزل                                      |  |
| ٢ – الاجتماع في منزل الميت للأكل                                      |  |
| الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون                                |  |
| الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ٣٣٤       |  |
| الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله                                    |  |
| الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين٣٣٧           |  |
| أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي: ٣٥٢               |  |
| الأول: الدعاء.                                                        |  |
| الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة                                     |  |
| الثالث: الصدقة.                                                       |  |
| الرابع: العتق                                                         |  |
| الراجّح في إهداء ثواب الأعمال إلى الميت                               |  |
| الثاني والعشرون: زيارة القبور٥٥٣                                      |  |

| ٣٥٥       | يراعى فيها الأمور الآتية:ه                                      |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ٣٥٥       | الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال                        |  |
|           | الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر                      |  |
| ٣٥٠       | الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء                  |  |
| <b>70</b> | الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي: ٩      |  |
| <b>70</b> | النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:                      |  |
| <b>70</b> | ١ - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم                |  |
| <b>70</b> | ٢ – تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين ٩           |  |
| <b>70</b> | ٣ – إحياء سنة النبي ﷺ؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها            |  |
| <b>70</b> | النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية، وهذا النوع ثلاثة أنواع ٩      |  |
|           | ١ – من يسأل الميت حاجته٩                                        |  |
|           | ۲ – من يسأل الله تعالى بالميت                                   |  |
| <b>70</b> | ٣ – من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب                         |  |
| ٣٦.       | الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة            |  |
| ۳٦١       | الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين ١         |  |
| ۲۲۲       | ٤- هل يسمع أهل القبور سلام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟٣        |  |
| ٣٦٢       | الأمر السابع: زيارة قبر النبي ﷺ على النحو الآتي:٣               |  |
| 777       | ۱ – تستحب زیارة مسجد النبي ﷺ٣                                   |  |
| ٣٦ ٤      | ٢ – إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يقدم رجله اليمنى ٤ |  |
| ٣٦ ٤      | ٣ – يصلي ركعتين تحية المسجد                                     |  |
| ٣٦٥       | ٤ – ثم بعد الصلاة إن أراد زِيارة قبر النبي ﷺ وقف أمام قبره ٥    |  |
| ٣٦٥       | ٥ – ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصديق ٥        |  |
|           | ٦ – يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها                         |  |
| ٣٦١       | ٧ – ويسن للرجال زيارة قبور البقيع٧                              |  |
|           | الثالث والعشرون: الإحداد                                        |  |
|           | ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية: ٨                      |  |
|           | الأمر الأول: مفهوم الإحداد:                                     |  |
|           | الإحداد لغة: إ                                                  |  |
|           | الإحداد شرعاً:                                                  |  |
|           | الأمر الثاني: حكم الإحداد الشرعي:                               |  |
| ٣٧.       | الاحداد الثيب عين عان و                                         |  |

| ئ  | الحنا | أحكاما |
|----|-------|--------|
| ىر | بب    | رحدام  |

| _   |                                                                |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|
| ٣٧. | النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة                             |  |
| ٣٧١ | النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها                   |  |
| ٣٧١ | الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:                               |  |
| ٣٧٢ | النوع الأول: مدة الإحداد على الزوج قسمان:                      |  |
| ٣٧٢ | القسم الأول: عدة المرأة الحائل                                 |  |
| ٣٧٢ | القسم الثاني: عدة المرأة الحامل                                |  |
| ٣٧٤ | الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد                                |  |
|     | الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي: |  |
| 270 | ١ – تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا لضرورة         |  |
| ٣٧٧ | ٢ - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها             |  |
| ٣٧٨ | ٣ – تمتنع عن جميع أنواع الطيب                                  |  |
| ٣٧٩ | ٤ – تمتنع الحادة عن الحلّي                                     |  |
| ٣٧٩ | ٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء                             |  |
| ٣٨. | ٦ – تمتتع الحادَّة عن الكحل                                    |  |
|     | الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:       |  |
|     | الصنف الأول: الحامل وعدتها                                     |  |
| ۳۸۲ | الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل                    |  |
|     | الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض                                 |  |
|     | الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض                              |  |
| ۳۸۲ | الصنف الخامس: المرأة الّتي ارتفع حيضها بسبب                    |  |
|     | الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه          |  |
| ٣٨٤ | الصنف السابع: امر أة المفقود                                   |  |
| ٣٨6 | الفهرسا                                                        |  |